# الممهرية الجزائرية الدين المية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الجزائر كلية العلوم الإنسانية قسم التاريخ

# العمل الد يبلوماسي لجبهة التحرير الوطني

من 01 نوفمبر 1954 إلى غاية 19 سبتمبر 1958

رسالة لنبل شهادة الماجسبر في ناريخ النورة

تحت إشراف الدكتور جمال قنان

من تقديم الطالب أحمد سعيود

السنة الجامعية 2001-2001

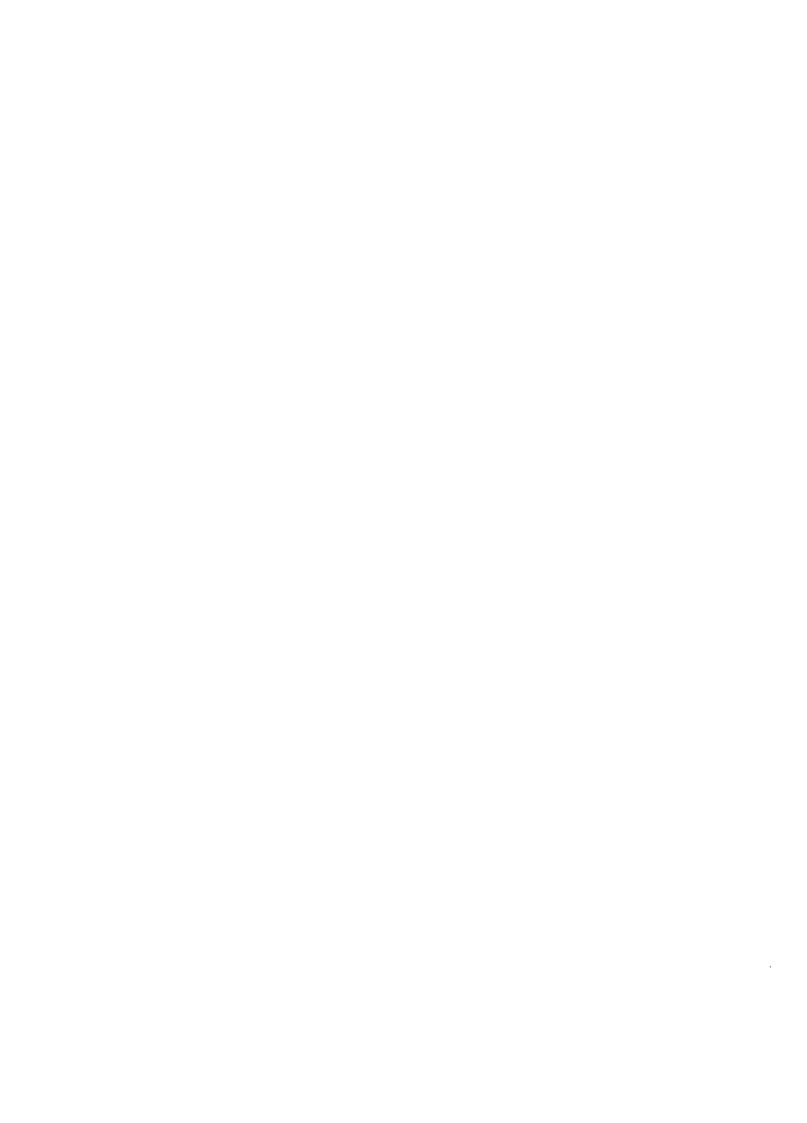

# بني التم التحم الت

وما توفيقي إلا بالله

#### الإهــداء

السبى شهداء تسورة نسوف مبرر الخالسدة و إلى والدي ووالدتي رحمها الله اللذين سهرا على تعليمي و الى والدي و الى زوجتي و أبنائسي الى كل هولاء أهدي هذا العمل المتواضع

أحمد سعيـــود فيفري 2002

# شكرو تقدير

أتقدم بجزيل الشكر، و كامل التقدير للأستاذ الدكتور، جمال قنان ، على رعايته لي طوال إعداد هذا البحث، و على توجيهاته.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الأساتذة بقسم التاريخ و كل المحاهدين الذين قابلتهم خلال فترة إنجاز هذا العمل المتواضع، و في مقدمتهم المحاهد محمد يزيد ، وإلى كل الزملاء في العمل اللذين ساعدوني في عملية طبع هذا البحث.

المقدمة

.

•

#### المقدمـة:

لقد ظلت القضية الجزائرية شبه مجهولة في الاوساط العربية و الدولية ، فلم يكن لما يعانيك الشعب الجزائري تحت حكم نير الاستعمار ، ولا لكفاحه المستمر في التخلص من براثنه غير صدى ضئيل يتردد بين الحين والحين. و بينما كانت قضيتا تونس و المغرب تستغرق نشاط الهيئات المحتلفة و تشغل جزءا كبيرا من أذهان القادة و الزعماء العرب ، و تحظى بعطف الصحافة العربية و تأييدها كانت قضية الجزائر لا تحظى إلا بجزء يسير من العناية ، و حتى هذه العناية اليسيرة لم تكن صادرة عن معرفة تامة بالجزائر ، و تصور لكفال الشعب الجزائري و إدراك لأهدافه ، و إنما كانت صادرة عن العطف الذي تقتضيه أواصر القربي بين الجزائر و البلاد العربية

و يرجع هذا إلى عدة أسباب منها أن الإهتمام في كل قطر من الأقطار العربية كان موجها إلى عهد قريب إلى قضيته الخاصة قبل كل شيء ، فكان كفاح كل قطر في سبيل تحرره و إستقلاله يستأثر بمعضم جهوده . يضاف إلى ذالك أن الإستعمار في الجزائر ضرب حول هذا البلد نطاقا حديديا و أقام دون اتصاله ببقية البلاد العربية حواجز لم يكن من الهين إختراقها ، فكانت الجزائر محرومة من الإتصال الذي كان يوجد دائما بين البلدان العربية بعضها ببعض الأمر الذي يوطد تعارفها و يمتن العلاقات بينها .

إن هذا الوضع إستمر قرنا و24 سنة ، حاول فيها المستعمر بشتى الوسائل القضاء على الكيان الجزائري إلى درجة أن غالبية دول العالم لاتعرف غير الجزائري إلى درجة أن غالبية دول العالم لاتعرف غير الجزائر الفرنسية .

و لفك هذا الحصار حاولت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية و إنشاء منظمة هيئة الأمم المتحدة ،التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج دون حدوى .و بعد تورة أول نوفمبر 1954 و من أجل تنفيذ خطة العمل التي حددتما حبهة التحرير الوطني في بيافها الأول عند اندلاع الثورة ،و المتمثل في تدويل القضية الجزائرية .

وبناءًا على هذا شعرت بأهمية البحث في هذا الجانب فتناولته في موضوع بعنوان :

العمل الديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني من بداية الثورة إلى غاية تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

وهي الفترة التي عرفت فيها القضية الجزائرية مخا ظا عسيرا ، وتطورات على الصعيد الدولي وبالرغم من صعوبة البحث في ميدان كتابة تاريخ الثورة و بالخصوص في هذا الجانب ، ومع ذلك فمن الواجب الا تكون هذه العقبات حائلا دون محاولة البحث في هذا الموضوع.

#### إشكالية البحث:

لقد دأب أغلب الباحثين في ميدان كتابة تاريخ الثورة على تمجيد البطولات ، و الـتركيز على العمل المسلح ، وإذا كان العمل المسلح الـذي أعلنته جبهة التحرير الوطني في بيانها الأول في فاتح نوفمبر 1954 هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقلال ، وهو ضرورة لابديـل عنها لتحـرير الجزائر ?

فلماذا جعل قادة جبهة التحرير الوطني من مسألة تدويل القضية الجزائريــة هدف من أهداف الثورة ?.

هذا ماسأحاول الإجابة عنه من خلال إستعراضي لجهود ديبلوماسية جبهة التحرير الوطني و الخطوات التي قطعتها في سبيل التعريف بالقضية الجزائرية و كسب أنصار لها على الساحة الدولية على إمتداد أربع سنوات من عمر الثورة .

#### صعوبات البحث:

إن الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث تتمثل أساسا في :

1-قلة المصادر الأصلية الخاصة بالموضوع (وثائق ، مذكرات ، شهادات ،مؤلفات ).

2- كون الموضوع لم يدرس من قبل دراسة علمية جادة ، باستثناء بعض الدراسات و المقالات و المقالات و المي كانت في الغالب ذات طابع قانوني ، أما الدراسات الآجنبية التي تناولة الموضوع فقد انطلقت من نزعة ذاتية مغرضة.

3-صعوبة الإتصال بالمجاهدين اللذين أسندت إليهم مهام التعريف بالقضية الجزائرية في الحارج حيث لم الممكن من الإتصال إلا بالبعض منهم، و من هنا تظهر صعوبة القيام بالدراسة إلى النهاية، و من هذا المنطلق قسمت البحث إلى أربعة فصول و تمهيد و خاتمة . تعرضت في الفصل التمهيدي إلى جهود الحركة الوطنية بشقيها الثوري و الإصلاحي، في التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج، و ما هي المحاولات التي قامت بها للتعريف بالقضية الجزائرية في الخارج من أحل فك الحصار المضروب عليها من طرف الاستعمار الفرنسي قبل ثورة نوفمبر 1954.

ذلك انه لايمكن دراسة مساعي و جهود جبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج دون التعرض إلى المحاولات التي سبقت ذلك من طرف الحركة الوطنية، لاسيما جهود حزب الشعب الجزائري حركة الإنتصار - الذي مهد للثورة ، وساهم بطريقة مباشرة في الإعداد لها في الداخل و الخارج و محاولاته المتكررة في إعطائه البعد الدولي للقضية الجزائرية.

#### أما الفصول الأربعة الأخرى فكانت على النحو التالي:

الفصل الأول: مساعي جبهة التحرير الوطني بعد ثورة أول نوفمبر 1954 و الجهود التي بذلها وفدها الخارجي بالقاهرة، للتعريف بالثورة الجزائرية ، و كيف قدمت القضية الجزائرية إلى الدول العربية? و مدى مساهمة هذه الأحيرة في الدفاع عن القضية الجزائية ، ثم سعيها لدى دول باندونغ و الأمم المتحدة من أجل تدويل القضية الجزائرية، و كيف تم نقلها إلى ساحة الأمم المتحدة ? و ما هي مساهمات الدول العربية و دول باندونغ في ذلك.

أما الفصل الثاني ، تدويل القضية الجزائرية ، والمعركة الـتي خاضتها جبهـة التحريـر الوطــيٰ و حلفائها في الأمم المتحدة ، و كيف تم نقل القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة و مناقشتها.

و المحاولات التي قامت بها فرنسا لصد الامم المتحدة عن دراسة و مناقشة القضية الجزائرية. و في الفصل الثالث: درست التطورات التي عرفتها القضية الجزائرية في مختلف المؤتمرات الدولية و الجهوية و الإقليمية و كيف عالجت هذه الأخيرة القضية الجزائرية و ما هي القرارات التي أتخذت بشأن القضية الجزائرية ، و الدعم الديبلوماسي الذي قدمته الدول المشاركة في هذه المؤتمرات للثورة الجزائرية.

أما الفصل الرابع ، فقد كان عبارة عن النشاطات الديبلوماسية التي قامت بها جبهة التحرير الوطني ، و ما هي النتائج التي حققتها الديبلوماسية الجزائرية في الحارج ، و انعكاساتها على الوضع في فرنسا و في الجزائر نفسها، ثم محاولات التفاوض التي تمت بين جبهة التحرير الوطني و الحكومة الفرنسية، و ما هو أثرها في تكوين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. إن الخوض في بحث موضوع العمل الديبلوماسي للثورة الجزائرية يتطلب كثيرا من الجهد و العناء خاصة و أن الموضوع لم يحض بالدراسة من قبل ، الأمر الذي يستدعي البحث و التنقيب عن المصادر و الوثائق.

و لإعداد هذا البحث اعتمدت على عدة مصادر و مراجع، أما المصادر التي إستفدت منها فتتمثل في :

#### أولا - المصادر الرئيسية:

1- الوثائق الرسمية و تتمثل في :

أ -وثائق الثورة المتمثلة في محاضر المجلس الوطيني للثورة الجزائرية، و لجنة التنسيق و التنفيذ، و أرشيف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

ب-جريدة المقاومة الجزائرية أول جريدة للثورة، و لسان حال جبهة التحرير و جيش التحرير الوطني.

ج-جريدة الجحاهد من بعدها، اللسان المركزي لجبهة و حيش التحرير الوطني، و هما تعتبران من أهم مصادر الثورة.

2-شهادات، أقوال، أحاديث القادة الذين عايشوا الحدث و تقلدوا مسؤوليات في الخارج (الوفد الخارجي)، و مذكراتهم و الأرشيف الخاص بهم.

ثانيا- الكتب و الدراسات التي تناولت الموضوع:

1-كتاب أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، الجزء الثالث خاصة في الحديث عن نشاطات الوفد الخارجي للثورة و اتصالاته مع مختلف الجهات الرسمية و الغير الرسمية.

هذا بالإضافة الى بعض الدراسات و الأبحاث و المقالات التي تناولت الموضوع و التي كانت في أغلبها دراسة قانونية و منها:

2-كتاب محمد البحاوي، الشورة الجزائرية و القانون، الذي تعرض فيه الى نشاط مؤسسات الثورة في مختلف المحافل الدولية، و الإشكالات القانونية التي واجهتها.

3-كتاب خالفة معمري. الأمم المتحدة في مواجهة القضية الجزائرية، الذي تعرض فيه الى معركة تدويل القضية الجزائرية البناءا من أول محاولة عام 1955 الى غايـة الـدورة السادسـة عشرة -16- عام 1961.

4-إلى جانب بعض الكتب الأخري التي تناولت موضوع القضية الجزائرية على الصعيد الدولي.

و في الأخير أرجو أن أكون قد وفقت في عرض جوانب من العمـل الديبلوماسي للثورة خلال هذه الفترة و التي عرفت فيها عدة تطورات على الصعيد الدولي .

أحمـــد سعيــــود فيفرى 2002 جهود الحركة الوطنية في التعريف بالقضية الجزائرية بالخارج عرف الجزائريوبون العمل السياسي بعد الحرب العالمية الأولى و مارسوه داخل الجزائر و خارجها وقد تزعم حركة النضال السياسي الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر، حيث قلم بخطوة جريئة في عام 1917 وذلك حين شارك مع إخوانه التونسيين في مؤتمر رابطة حقوق الإنسان بباريس وطالب بأن يكون للجزائريين تمثيل في البرلمان الفرنسي وفي بحلس الشيوخ بدون تخلي الجزائريين عن هويتهم العربية الإسلامية (۱). وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 ، قلم السيد كويسن وفد قصد به باريس سنة 1919 لسحضور مؤتمر الصلح المستعمرات. وفي هذا السموت موتساي، على غسرار وفود أخرى عن باقسي المستعمرات. وفي هذا السموت الجزائري ، وذكر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الجزائري ، وذكر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الجزائري خلال الحرب لكي تنتصر العدالة و الحرية ، وشارك فيها إلى جانب الحلفاء كما تصريح "ويسلسون" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صاحب فكرة "تقرير المصير" تصريح "ويسلسون" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صاحب فكرة "تقرير المصير"

و تعتبر عريضة الأمير خالد إدانة للإحتلال الفرنسي أمام المجتمع الدولي ، كما نجـــح في تسليم نسخة من هذه العريضة إلى الرئــيس الأمريكي " ويلسون " بواسطة أحد المرافقين لــه تضمنت مطالب الوفد الجزائري الموجود بباريس ، و من أهمها المطالبة بتطبيق حق تــــقرير اللــمصير على الجــزائريين تحت إشراف عصبة الأمم غير أنه تصامم عن مطالبهم وتجاهلــها لأنه كان غارقا في محاولة إقناع ساسة أوروبا بقبول مبادئه الأربعة عشر فصدم الجزائريون مسن هذه المواقف المتناقضة .

أ-الدكتور عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية و لغاية 1962 ، دار الغرب الإسلامي، طبع 1، 1962 ص 219 ص 219

<sup>2-</sup>أبو القاسم سعد الله ،، مجلة التاريخ ، عريضة الأمير خالد إلى الرئيس ويلسون الجزائر ، النصف الثانبي من سنة 1981 ص.ص. 12-16

و هذه العريضة يكون الأمير أول من تجرأ من الجزائريين على المطالبة بتقرير المصير الذي يعني في النهاية الإستقالال ، فهو حتى و إن لم يذكر كلمة الإستقالال المنه المغرف فإنه ذكر معانيها و هي حق تقرير المصير على الجزائريين تصحت إشراف عصبة الأمم ، و تطبيق مبدأ عدم إحبار الشعوب على العيش تصحت الميادة لا ترضى بها وبالرغم من محاولاته المستمرة للدفاع عن حقوق الشعب الجزائري ، واتصالاته بالشخصيات الفرنسية ، وبالنواب و الوزراء ورؤساء الجمهورية ، والشخصيات العالمية . وقد كاتبها وأبلغها وضعية الجزائريين في بلادهم إلى جانب المحاولات المتكررة لإعطاء البعد الدولي للقضية الجزائرية الأ أن كل ذلك لم يأت بفائدة على قضية الشعب الجزائري لأن الرأي العام السائد في السول المغربية آنسذاك عن السجرائر هو أن "المحزائر حزء من فرنسا" و أن الستراع الجزائر المناه الفرنسي إنما هو نزاع داخلي .

و بالرغم من أن هذه الأعمال السنضالية التي قام كما الأمير لم تحقق شيئا للقضية الجزائرية إلا أن هذه الستجربة قد أثرت السنضال الوطني إثراءا كبيرا. و سوف تعمد الحركة الوطنية، و خاصة إتجاهها الثوري على إسستشمار هذا الرصيد والاستفادة منه في نضالاتها المقبلة . و هذا ما تحقق فعلا لاحقال، من خلال تسجدد هذه التجربة مع قائد النضال الوطني في هذه المرحلة ، مصالي السحاح أحد المؤسسين البارزين لحزب نجم شمال إفريقيا سنة 1924 حيث قام هو الآخر بيطرح المسشكل الجزائيسري في الطسار دولييلانا

ا انظر : د/ جمال قنان فضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر منشورات المتحف الوطيني للمحاهد. الجزائر 1994 ص 184

وكانت البداية عندما شارك في المؤتمر الذي نظمته رابطة التنديد بالقمع الإستعماري الذي عقد ببروكسل ببلجيكا في فبراير عام 1927 ، و قد تناول في كلمة ألقاها أمام المؤتمرين المشكل الجزائري. وطرح جملة من المطالب كان من أهمها "تقرير المصير و الإستقالال" وكانت الكلمة التي ألقاها مصالي أمام المؤتمرين عرضا وافيا قدم فيها بطريقة منهجية جردا لأعمال الإستعمار في شمال إفريقيا بوجه عام و في الجزائر بوجه خاص، إستمع إليه الحاضرون بالإهتمام ، خاصة الجزء الذي يعالج فيه المطالب الفورية و البرنامج السياسي. لقد كان هذا البرنامج مثيرا بجدية مواضيعه ، خصوصا موضوع إستقلال الجزائر، و كانت هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم جزائري على المطالبة علنيا بالإستقلال التام () .

و لقد مكنت الإتصالات التي أجراها السيد مصالي الحاج مع الوفود السماركة في المؤتمر، و مع الأحزاب الوطينية الإفريقية و الآسيوية و الأحزاب الإشتراكية التقدمية بأوروبا و أمريكا اللاتنية من التعريف بمشكل المسعب الحزائري ومشاكل شعوب المغرب العربي.

ومن المعلوم أن مصالي قد وضع نفسه منذ البداية في إطار أوسع ، فقد كان يهدف إلى تعبئة كل القوى السياسية الملتزمة لمكافحة الإستعمار في جميع أقطار المغرب العربي و ليسس الجزائر وحدها (2) .

ا – أنظر : بن يامين سطورا ، مصالي الحاج رائد الحركة الوطنية (1889 –1974 ) ، ترجمة صادق عمار و مصطفى مادي ، الجزائر ، دار القصبة للنشر ، 1999 ، ص.ص 65–67

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أنظر : محمد بلقاسم ، الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي 1910 - 1954 ، رسالة نيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث و المعاصر ، حامعة الجزائر 94/93 ص101 - 102

و في إطار التعريف بالمشكل الجزائري و الدعاية له في الخارج حرر مصالي سنة 1930 مذكرة بعث هما إلى عصبة الأمم التي كانت تحتمع بجنيف . ندد فيها بالوضعية المزرية التي يعيشها الشعب الجزائري . و احتج فيها أيضا على سكوهما كمنظمة عالمية أمام ذلك، و على عدم تطبيقها لواحد من أهم مبادئها الأساسية الذي لأجله تأسست، ألا و هو حق الشعوب في تقرير المصير . إن هذه المذكرة التي تزامنت و الإحتفالات التي نظمتها السلطات الفرنسية لتخليد الذكرى المئوية لإحتلال الجزائر سنة 1830 . أرادها مصالي أن تكون بمثابة محاكمة للإستعمار، كما أرادها أن تكون حقيقة تحدث إضطرابا في الإحتفالات المئوية لإحتلال الجزائر (1)

و لقد سمح النشاط الخارجي لمصالي بالتعريف بمطالب الجزائريين و سكان شمال إفريقيا ككل. كما سمح له أيضا بإقامة علاقات مصع زعماء التنظيمات والحركات المناهضة للإستعمار في كل من أوروبا و آسيا .

و بالرغم من كل الجهود التي قام بها مصالول في الخارج فإن المشكل الجزائري لم يلق أي إهتمام من طرف الدول في العالم بإستناء تعطف الحركات الستحررية مع الجزائريين ، و بالتالي فجميع المبادرات التي قام بها مصالي لم تحقق أية نتيجة على المستوى الدولي. ويرجع ذلك إلى التعتيم السياسي الذي فرضه الإستعمار على نشاطه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - بن سطورا مرجع سابق ص 77 - 78

و بعد اندلاع الحرب العالمية النانية و إقدام السلطات الفرنسية على حل حزب الشعب الجزائري سينة 1939 واصل مناضلي الحزب نيشاطهم ، وكانت الانطيلاقة مباشرة بعد نيزول الحلفاء بالجزائر في 08 نوفمبر 1942. هذا الترول الذي يعد حدثا هاما حتمة على قادة الصحركة الوطنية بمختلف اتجاهاته اللالتقاء من أجل التشاور وتوحيد الرؤى حول ما ينبغي القيام به للدفع بمشكل الشعب الجزائري التي الأمام من أجل تسمكينه من تقريير مصيره بنفسه و إسترجاع سيادته على أرضه ، و توج اللقاء بإصدار مذكرة تنضمنت المطالب الاسياسية للشعب الجزائري و قد اصطلح على تسميتها "بيان الشعب الجزائري". و كانت الغاية من إصدار هذا البيان الذي كان موجها بالأسياس ليسلم للحلفاء هو تعريفهم بمطالب الشعب الجزائري وتحميلهم لمسؤولياً مم كاملة في تمكين هذا الشعب من حقه في تقرير مصيره بنيفسه طبقا للشعار للذي رفعوه (۱) ، و تضمن هذا البيان قسمين: الأول منهما نيقدا حادا و موضوعيا للإستعمار و جردا بالأضرار التي لحقت بالجزائريين بسسببه؛ بينسما تسضمن الثاني ملحقا بمطالب الشعب الجزائري، دون أن يحدد البيان مدة زمنسية تسضمن الثاني ملحقا بمطالب الشعب الجرائري، دون أن يحدد البيان مدة زمنسية تسخدة لتحقيقها .

و قد تولى السيد فرحات عباس مهمة تسليم هذا البيان إلى الحسلفاء و إلى ممينلي السلطات الفرنسية بالجزائسر.

و قد شكل هذا البيان في وقت همزة وصل ثابتة بين مختلف التطلعات السياسية للتيارات الوطنية على اختلافها. و بالرغم مسن هاذا "الاجماع و المسادرة المنسقة ."فإن هذا العمل لم يحقق شيئا ، فلا الحلفاء و لا السلطات الفرنسية أقاموا وزنا للبيان .

<sup>195-192</sup> قنان مرجع سابق 195-195

وقد كان الجزائريون يعتقدون لفترة طويلة من الزمن أن في وسعهم إقناع فرنسا بالطرق السلمية بضرورة وضع حد للاستعمار كانوا يعتقدون ان الحرب العالمية الثانية دقت النواقيس معلنة ان العالم ستسوده مبادئ الحرية والسلام و الاحوة تلك المبادئ النبيلة التي أقرها العالم ووردت في ميثاق حقوق الإنسان .

و كان الجزائريون مثلهم كمثل سائر شعوب العالم على استعداد لان يحتفلوا في 8 ماي عام 1945 بانتصار الحرية على الاضطهاد .ذلك النصر الذي ساهم بفعالية في إرسائه وتحقيقه والذي كان يعتقد أنه سيصيب منه نصيبا .ولكن فرنسا ردت على هذا الترقب و الأمل بحملة بشعة من الإرهاب فقتلت ما يريد عن 45 ألف جزائري (1)

لقد كانت لهذه الحوادث آثارها العميقة على الشعب الجزائري وحركته الوطنية، كما كانت منعطفا حاسما في مسيرة النظال الوطني من أجل الاستقلال و السيادة.

فعلى اثـر هذه الأحداث -حوادث 08 ماي 1945 إنقسمت الحركة الوطنيـة علـى نفسها: فالقوى الوطنية الإصلاحـية بقـيت متمـسكة بـنهجها النضـالي أي بـالعمل لتحقيق أهـدافها في ضل الشرعية الإستعمارية ،وسعت لتحقيق ذلك ولو بأسلوب متطـور بعيد عن فكرة الإدماج الكاملة التي كانوا يدعون اليها قبل الحرب العالمية الثانية و سـوف تكرس جهدها و نشاطها في هذا الميدان . أما حزب الشعب الجزائـري فإنـه قرر الاستفادة من الأوضاع الجـديدة التي أسفرت عـنها الحرب العالمية الثانية ، و عاد إلى الظهور مسن حـديـد تـحت أسم حركة الانتصار للحريات الديمقـراطـيـة عـام 1946 .

و بالرغم من أن الحزب قرر في مؤتمره عام 1947 تكوين المنظمة الخاصية الإعداد للثورة و تأطير الكفاح المسلح إلا أنه قرر أيضا عدم التخلي عن العمل السياسي و الدعائي للتعريف بمشكل الشعب الجزائري ، حاصة و أن هناك منظمة عالمية ظهرت إلى الوجود تعتني بمشاكل الدول المغلوبة على أمرها ، وهي الأمم المتحدة .

<sup>1</sup> \_ نفس المرجع ص. 205.

# مساعى حزب الشعب الجزائري - حركة الانتصار - في التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج

لقد جدد حزب الشعب الجزائري المنحل من طرف الإدارة الاستعمارية عام 1939 بعد الحرب العالمية الثانية نشاطه بتسميته الجديدة (MTLD) كغطاء شرعي يسمح لله بتحرك واسع ، ويخول له حق الترشح لمختلف المجالس ، واستطاع بهذه الواجهة أن يصدر صحافة معبرة عن مبادئه الاستقلالية وعن اختياراته الوطنية و ان يوسع من دائرة نضاله . و تعددت مساعيه على المستويين العربي و الدولي و أغتنم كل الفرص للتعريف بالمشكل الجزائري في الخيارج، و استطاع بهذه الواجهة الجديدة أن يتحرك و ينشط في الإطار الشرعي ، و تمكن من إصدار صحافة معبرة عن مبادئك الاستقلالية و عن اختياراته الوطنية و أن يوسع من دائرة نظله .وكانت له عدة نشاطات على المستويين العربي و الدولي

#### 1- على المستوى العربي

في هذا المستوى وبعد أن حرت خلال الحرب العالمية الثانية اتصالات بين الدول العربية التي لم تكن في أغلبيتها مستقلة ، واتفقت بعد الاتصالات و المشاورات على إنشاء حامعة للدول العربية ، هذه الجامعة التي قامت بعد إنشائها بنشاط عربي ودولي واسع بعد عام 1945 ،ساعد كثيرا على توضيح وتدعيم القضايا العربية المطروحة على الساحة الدولية وتنفيذا لاستراجية حزب حركة الانتصار التي أقرت في مؤتمرها عام 1947 على العمل على تدويل القضية الجزائرية و القيام بضغوط على فرنسا لكي تمنح الحقوق سياسية للجزائريين

أ-أنظر حريدة المغرب العربي العدد <u>34</u> ، 1948 ص. 03

وفي هذا الإطار قام مصالي الحاج يوم 5 حانفي 1948 بمحاولة ناجحة لإنشاء "لجنة تحرير المغرب العربي " بالتعاون مع حزب الاستقلال في المغرب وحزب الدستور في تونس ومقرها بالقاهرة ، ويكون هدفها تعريف دول المشرق العربي بقضايا المغرب العربي وتدعيم قضايا النضال و الكفاح في بلدان المغرب العربي عن طريق الجامعة العربية ، وفي هذه الأثناء كللت مساعى الحرب أيضا بإنشاء مكتب تحرير المغرب العربي عام 1947(1)

وذلك بالتعاون مع حزب الإستقلل في المغرب و الحزب الدستوري في تونس في القاهرة، و من أهم أهدافه تعريف دول المشرق العربي بقضايا المغرب العربي و تدعيم قضايا الاستقلال في بلدالها بمساعدة ودعم الجامعة العربية.

و إنطلاقا من عام 1947 سوف يساهم مكتب المغرب العربي بالقاهرة بسفضل نشاطه السياسي بتحسيس العرب والمشرق العربي بأهمية المعركة السياسية السي يخوضها شعب المغرب العربي في الجزائر و المغرب وتسونس.

وتعد هذه أول محمساولة موفقة لربط المغرب العربي بالمسشرق العربي، و لاشك أنه في هذه الفترة قد حملت إنتباه و إهتمام المسشرق العربي بقضايا المغرب

العربسي ، و قد تناولت الصحافة العربية نشاط هذا المكتب ، وما قيام به مين مبادرات وجهت بالدرجة الأولى نحو البعيثات العربية الميتواجدة بالقاهرة.

<sup>1-</sup>تأسس مكتب تحرير المغرب العربي في فبراير 1947 بقرارمن مؤتمر المغرب العربي . أنظر بالتفصيل الرشيد ادريس (ذكريات ) عن مغرب العربي في القاهرة ،ليبيا، تونس 1981 ص ص 62

و مما ساعدهم على ذلك تضامن شعوب و حكومات الدول المعربية و بالأخص حكومة مصر التي سمحت لمكتب تحرير المغرب العربي أن يستشط في قلب القاهرة و سهلت له الإتصال مع الحركات التحررية الأخرى المتواجدة فيها و كذا ربط علاقات بالمنظمات المناهظة للإستعمار ، و قد توجت النشاطات المستتركة لأعضاء مكتب تحرير المغرب العربي بإصدار تصريح مشترك وجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 أطلعوها فيه على معاناة شعوب بلدالهم ، من حراء السياسة الإستعمارية العنصرية المتبعة في المغرب العربي تستنافى و مبادئ هيئة الأمم المتحدة، و أن من شألها أن قدد الأمن و السلم في حوض السبحر الأبيض المتوسط (۱) .

و ظل حزب حركة الإنتصار يحاول دائما القصاء على ظاهرة اللامبالاة للرأي العام العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العام العالم العالم الله النساطات التي قام بها إلى حانب النساوات و الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم التي كان ينظمها وينشطها أعضاؤه في المشرق العربي هي تلك الزيارة التي قام بها مصالي الحاج في بداية سبتمبر 1951 إلى المشرق العربي للتعريف بالمشكلة الجزائرية بجميع أبعادها و شرح المطالب والتطلعات المشروعة للشعب الجرائري (2).

<sup>1-</sup>أنظر الملحق رقم 1

أ-أنظر حريدة المنار ، العدد 11 ديسمبر 1951 ص 3

وعن هذه الزيارة صرح مصالي الحاج لجريدة المنار بعد عودته من المشرق العربي: "بأن المسترق يهتم بالقضية الجزائرية اليوم أكثر من قبل، لأنه يعرف الشدة التي هجرها بسها لإستعمار الفرنسي على الجزائر. لذلك يجب أن يعلم الشعب الجزائري أن الملايين من العرب و المسلمين يكافحون بجانبه في سبيل إستقلال بلادهم. فهناك إذن عالم كامل مساق بتيار الحرية عازم على تحطيم الإستعمار. و لهذا يجب أن يرتفع كفاح الشعب الجسزائري إلى مستوى كفاح إخوانه في تونس و مراكش والى المستوى العالمي "(1).

و من الشخصيات التي إلتقى بها مصالي الحاج ، الأمين العام للجامعة العربية عبد الرحمان عزام باشا، حيث أطلعة على الوضع في الجزائر بصورة خاصة و في المغرب العربي بصفة عامة، و أظهر تعاطف مع الشعب الجزائري ، و لم يبخل بتأييده للقضية الجزائرية(2). ، كما وعده بدراسة سبل إثارة المشكلة الجزائرية على المستوى الدولي (3).

وبالفعل قامت الجامعة العربية في مطلع عام 1952 في مجلسها العام بتاريخ 19 أفريل 1952 بإصدار قرارا بخصوص الجزائر جاء فيه: "أما فيما يتعلق بالجيزائر فتوصي اللجنة بأن يسثار هذا الموضوع أمام اللجنة الثالثة للأمم المستحدة في دور هسا المقبلة و تكليف الأمانة إعداد دراسات وافية عن مختلف الشؤون في الجزائر لتكون بين أيدي الوفود العسر بسية عند إثارة هذه القضية. كما توصي اللجنة بأن تبذل المساعي منذ الآن لدى لجسنة حقوق الإنسان تمهيدا لبحث هذه السقي المناق التمكن مسن إثار ها أمام اللجنة الثالثة " (۵).

 $<sup>^{-1}</sup>$ انظر حريدة المنار ، العدد 11 ديسمبر 1951 ص $^{-1}$ 

<sup>2</sup> ـــ نفس المصدر ، العدد17 فيفري 1952 ص

 $<sup>^{-3}</sup>$  انظر حريدة المغرب العربي ، السعيد الزاهري ، عدد 6 أو كتوبر 1946 ص $^{-3}$ 

<sup>\*-</sup> محمد على الرفاعي ، الجامعة العربية ، و قضايا التحرير ، الشركة المصرية للطباعة و النشر ، القاهرة ، ط1 ، 1971 . ص 93-94

#### 2-على المستوى الدولي

لقد صرح حزب الشعب الجزائري بتسميته الجديدة منذ البداية بأنه لايعترف بالقوانين الفرنسية داخل الجزائر وخارجها . ورأى الحزب أن الإنتحابات وسيلة من وسائل الدعاية و النظال السياسي و من ثم فهي ضرورية بالنسبة للتعريف بالقضية الجزائرية (أ) . في هذا الإطار استغل نواب حركة الإنتصار منبر البرلمان الفرنسي للدفاع عن القضية الجزائرية ، و لقد صرح نواب الحركة منذ البداية بأنهم لا يعترفون بالقوانين الفرنسية ، و رددوا داخل قبة البرلمان الفرنسي مطلب الإستقلال التمام منددين في الوقت نفسه بالسياسة الفرنسية المتبعة بالجزائر منذ 1830 ، و أكدوا على أن الجزائر دولة ذات سيادة ، و أن عدوان 1830 هو الذي سلبها هذه السيادة . و من بين النواب المتحلين النائب لامين دباغين ، و قد أثارت تدخلاته حفيظة النواب الفرنسيين على اختلاف إنتماءاتهم السياسية بحيث كانت ملفتة للنظر، وكانت عبارة عن مرافعة ضد النظام الفرنسي الإستعماري الذي لايحترم وعودا ولا عهودا ولا يحودا ولا يحدر الله الدولية ، شهر فيها بالممارسات القمعية التي تقوم بها الإدارة الفرنسي عن التغلب عليها أحيانا خاصة الفقرة المتضمنة المطالبة بالاستقلال ، و عدم الإعتراف بالسيادة الفرنسية عن الجزائر و أن الشعب الجزائري يعتبر ها سيادة مفروضة بالقوة على الشعب الجزائري ، و الحل الوحيد في نظره و نظر حزبه هو الاستقلال التام للجزائر ليتمكن الجزائريون من إدارة شؤونهم بأنفسهم (2).

<sup>1-</sup> أنظر :د/ عمار بوحوش ، التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية و لغاية 1962 ، دار الغرب الاسلامي ، ط.1 1997 ،ص219

<sup>2 -</sup> انظر : حريدة المغرب العربي ، مرجع سابق عدد 8 ، 1949 ص 1.

وقد كان لنشاط هؤلاء النواب بالبرلمان الفرنسسي دور كبير في تغريف مختلف الحساسيات السياسية المتواجدة بالبرلمان بالجسوانب المختلف للقضية الجزائرية ، واطلاع الصحافة الفرنسية و العالمية على المعانات السيعب الجزائري و معرفا في نفس الوقت بمدى عدالة المطالب التي يسجهر المركة في البرلمان الفرنسي.

ولم تتوقف هذه التجربة عند حدود البرلمان الفرنسي ،خاصة بعد التطورات التي حدثت عن الساحة الدولية عقب الحرب العالمية الثانية و بالخصوص وأنه أصبح للأمم المستضعفة الحق الكامل في أن تعرب عن رغباها و تطلع هيئة الأمم المتحدة بما يجري داخل أقطارها حسب البنود الموجودة في القانون الأساسي لهيئة الأمم المتحدة ، ونظرا لكون القضية الجزائرية بمهولة تماما على الصعيد الدولي، حددد مصالي الحاج محاولاته بعد أن قام بهذا العمل مع عصبة الأمم بجنيف عام 1930 وقام بتوجيه نداء إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1848 أطلعها فيه على حقيقة المأساة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري ، و تعرض في النداء إلى قضية الجزائر السي استولى عليها الإستعمار الفرنسي عام 1830 ، وإلى تلك الدعاية الإستعمارية السي يتسولى الإستعمار نشرها لكي يخادع الرأي العام ويحول بها بينه وبين الحقيقة . "

وبين في هذا النداء خلافا لما تزعمه الدعاية الفرنسية أن الجزائر أمة لها تاريخها وماضيها الجيد، وقد كانت حتى عام 1830 دولة ذات سيادة واضحة المعالم و الحدود لها حياتها القوية و الدولية المعترف بها من عدد كبير من الدول ولعل أعجب الأمور في حياة الجزائر الديبلوماسية قبل عام 1830 هو بلا شك ذلك الخاص بالعلاقات الفرنسية الجزائرية، فحصتى عام 1830 تاريخ غزو فرنسا للجزائر وقعت عدة معاهدات صداقة وتحالف مع الحكومة الفرنسية، ولكنها تزعم إلى أن الجزائر جزء من فرنسا على الرغم من ألها اعترفت غير مامرة بتوقيعها هذه المعاهدات.

<sup>1 -</sup> أنظر : حريدة المغرب العربي العدد 47 - 1949 مرجع سابق ، .ص 01 ، 02

وقد أراد مصالي الحاج بهذا النداء أن يطلع الرأي العام الدولي من خلل من خلال من خطمة هيئة الأمم المستحدة على السعدوان الفرنسي على الجزائر ، لأن الرأي العام الدولي لا يعرف شيئا عسن الجزائر بسبب الحصار المضروب من طرف فرنسا على الشعب الجزائري ، كما أراد أيضا أن يطلعهم بأن الشعب الجزائري يرفض هذا العدوان و قد قاومه طيلة مدة الاحتلال ، و لم يستسلم أبدا (1) .

وواصل الحزب احتجاجاته وهذه المرة احتج السيد الشاذلي المكي عام 1949 ضد إقحام الشيعب الجزائري عنوة في ميثاق الأطلسي بعنوان كون الجزائر أيضا فرنسية .من غير سابق استشارته ، ومن غير اعتراف بحقوقه .ورفض بأن يصبح الشعب الجزائري مجرد آلة في جهاز ،وفي ميدان السياسة والإستراتيجية الدولية .

أكد عزمه على أنه لا يعمل إلا حسب المقتضيات التي تضمن له فعلا بلوغ هدفه الذي هـو الاستقلال الوطني . فالشعب الجزائري لن يعتبر نفسه انه حليفا لمن ينكر حقه في الحرية و الاستقلال وهو من هنا لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون تحت إمارة دولة أو جمع من اللول تسخره طوع ارادتما ومصالحها (2)

<sup>1 -</sup> Voir , Jacque Jurquet , La Revolution National Algerienne et Le Partie Communiste Français , Paris . 1984 , pp.249 .256 .

<sup>2 –</sup> أنظر : حريدة المغرب العربي العدد 47 – 1949 مرجع سابق ، .ص 01 ، 02

و في عام 1950 وجه الأمين العام للحزب السيد حسين لحول إلى الامم المتحدة مذكرة تحمل تاريخ 20 سبتمبر 1950 . لخصت في هذه الوثيقة أوضاع الشعب الجزائري المريقة و سياسة القهر الإست عمارية التي سلطت عمليه و دور الحركة الوطنية في فضح هذه السياسة.

وقد حاء في هذه الوثيقة مايلي :

أولا: لخصت موقف الحكومة الفرنسسية في ملاحظتين:

- أ إنه ينتظم في سلسلة القوانين المفروضة على مدى أكثر من قرن من الزمن . ابتدأت بإلحاق الجزائر بفرنسا بالقوة، ودعمت هذا الإلحاق بنصوص قانونية لم و لن تكون لها أية قيمة إذا ما قيست بمبادئ حرية الشعوب و ذكرت هذه القوانين .
- ب- إن الحكومة الفرنسية تعمل ضد إرادة الشعب الجزائري عندما أقحمته في الجهاز الإستراتيجي لميثاق الأطلسي، ولكن الشعب الجزائري، لم يستكن و لم يستسلم لهذا الإلحاق.
- ثانيا: تحدثت المذكرة على القمع الوحشي الذي سلطه الإستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري خلال ثورة 1871 و قبلها و بعدها ، و أشارت إلى القوانين الزجرية التي سلطت عليه ، و ذكرت هذه القوانين .
- ثالثا: تحدثت عن دعوة الفرنسيين للشعب الــجزائري المضطهد سياسيا و اقتصاديا لكي يـقف إلى جانب فرنسا في الحرب ، و عن تجنيد الجزائريين ، و عن الإمكانــيات المادية التي قدمها الجزائريون في الحرب العالمــية الأولى .
- رابعا: تحدثت المذكرة عن نشاط الأمير خالد السياسي و رفاقه ثم إصطدامه بالمعمرين و أبعاده عن الجزائر . كما تحدثت عن الحركات الإصلاحية الأخرى و حركات التحرير الوطني و مصيرها ، و أشارت إلى جمعية نجم إفريقيا ، و حزب الشعب الجزائري من بعده و إلى إعتقال زعيمه مصالي الحاج .

خامسا: تحدثت عن نزول جيش الحلفاء بالجزائر و قيام حركة بيان الشعب الجزائيري عام 1943 و تظاهر فرنسا بقبول مطالبها ، و صدور قرار 7 مارس 1944 الذي رفضته كل الحركات السياسية الجزائرية .

سادسا : أشارت الوثيقة إلى فقدان الشعب الجزائري لثقته في فرنسا و الحلفاء معا بعد أن كشفوا عن تحيزهم لمصالحهم الخاصة و إهمالهم لحقوق الغير و الضعفاء .

#### سابعا: في الأخير ذكرت المذكرة بالأمور التالية:

1- يــستنكر الشعب الجزائري إقحامه في جهاز حربي دون استشاراته و الاعــتراف بــحقوقــه.

- 2- يؤكد عزمه على ضــرورة بلوغ أهدافه و هي الاستقلال الــوطني .
- 3- يأمل في عدم قيام الحرب ، و في عدم نسيان إرادة الشعوب و قدرها .
- 4- لن يعتبر نفسه أبدا حليفا لمن ينكر عليه حقه في الحرية و الاستقلال (١) .

و تعد هذه المذكرة التي تحمل مبادئ وأفكار تؤكد على آن الجزائر ليست قطعة من فرنسا تكملة للأعمال التي كان قد بدأها مصالي الحاج و التي تندرج في إطار إطلاع هيئة الأمم المتحدة و الرأي العام الدولي عن العدوان الفرنسي على الجزائر، وفقا للإستراتيجية التي سطرها الحزب في مؤتمره عام 1947 إلا وهي العمل على التعريف بالقضية الجزائرية في الأمم المتحدة و خارجها ، ولما كانت قضية الجزائر هي قضية المشعوب المناهضة للاستعمار فإن الحزب كرس وقته لتعريف هذه الشعوب بقضية المؤائري واغتنم كل الفرص لاطلاع مختلف الهيئات عليها ، وفي هذا الإطار شارك الحرب في عدة لقاءات دولية:

<sup>1 -</sup> أنظر النص الكامل للمذكرة في الملحق رقم 02

1- مؤتمر الشعوب المستضعفة المنعقد بباريس في 1948. الذي عالج عدد ا من قضايا الاستعمار ، كانت من بينها الجزائر التي كانت محل دراسة من طرف المؤتمرين ، حيست أكدوا على حق الشعب الجزائري في الاستقلال و تقرير المصير على غرار الشعوب الأخرى (1) .

2- مؤتمر لندن ضد الإمبريالية المنعقد في حويلية 1948. و قد شارك فيه مصالي الحلج و قدم للمؤتمرين عريضة احتجاج ضد تواجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، ركز فيها على ضرورة إنهائه و طلب بإقامة دولة حزائرية ذات سيادة . و قد صادق المؤتمر على توصية مؤيدة لهاته المطالب (2).

و سمحت له مشاركته في المؤتمر بإقامة عــــلاقات مــــع مختلــف مســـئولي الحركـــات الــــتحررية في العالم التي شاركت في المؤتمر .

و بالرغم من كل هذه الجهود و المحاولات الي قام بها الحزب و مناضلته في مختلف مواقعهم إلا أنها لم تحقق شيئا ، و من هنا كانت مساعي الحزب فاشلة ، والشيء الذي شجع فرنسا على التمادي في سياسة اللامبالاة اتجاه الجزائريين هو مركزها الدولي القوي ، والظروف الدولية كلها كانت في صالحها ، لكن هذه الجهود لم تذهب سدى ، ذلك أن هذه التجربة سوف تستفيد منها جهة التحرير الوطني و تستشمرها خلال عملها الثوري.

<sup>1 -</sup> جريدة المغرب العربي مرجع سابق ع 34-1948 ص 03 ص 2 -Mahfoud Kaddache ,Histoire Du Nationalisme Algerien ( 1914 - 1951 ) , 2 vol , Alger , SNED , p.819 .

### ثانيا: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:

واكب تشاط جمعية العلماء بعد الخرب العالمية الثانية تشاط الأحزاب السياسية في الداخل و الخارج، وهذا بالرغم من أن القانون الأساسي للجمعية ينص على استبعاد النشاط السياسي من يين اهتمامتها.

و يمكن تتبع نشاط هذه الحركة من خلال الأعمال التي قام بها أعضاؤها في كل من المشرق العربي و باريس بفرنسا . حيث كانت تقوم بواسطة صحافتها النشطة و بالأخص جريدة البصائر بتنوير الرأي العام الخارجي عن حالة الجزائر المأساوية ، و فضح أكاذيب الصحف الفرنسية و ما تقوم به من تعتيم حول القضية الجزائرية. و نجحت في إعادة دمج الجزائر في المغرب العربي و الأمة العربية الإسلامية ككل بعدما عمل الإستعمار سنين عديدة على فصلها.

و في إطار الدعاية للقضية الجزائرية في الخارج قامت الجمعية بعدة محاولات شهرت فيها بالتجاوزات التي كانت تـقوم بها فرنسا في المغرب العربي بصفة عامة و في الجزائر بصفة خاصة (١).

و لعله من بين الصدف أن أول بيان أُصدره الفضيل الورتـالاني عام 1945 كان عـن الأحـداث الدامية التي وقعت في ماي 1945، و التي راح ضحيتها ما يزيـد عن 45 ألف جزائري (2) .

 $<sup>^{-1}</sup>$  الفصيل الورثلاني ، الجزائر الثائرة ، ميلة ، دار الهدى ، 1992 ، ص $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> قنان : قضایا و دراسات ، مرجع سابق ص 205

ومما جاء في البيان: "إن القطر الجزائري كشقيقه في تونس و المغرب، يعيش اليوم موجة من الإضطهاد لا يكاد الإنسان يجد لها نظيرا في تاريخ البشرية العاقلة. فلقد عبأ المستعمرون هناك كل ما يملكون من قوة و مكر ضد الأهالي العرب العزل، مستخدمين في تعذيبهم لقتل الروح الوطنية و الإستقلال كل أدوات الحكم العسكري من أحكام عرفية و إيقاف المطبوعات و منع للإجتماعات... " (1)

و لقد كانت زيارة رئيس الجمعية الشيخ البشير الإبراهيمي عام 1952 إلى بلدان المشرق العربي نقلة نوعية في جهودها من أجل التعريف بالقضية الجزائرية وتوثيق الصلات بين الجزائر والدول العربية في المشرق .

و في إطار التعريف بمشكل الشعب الجزائري في الخارج طالب الشيخ البشير الإبراهيمي إثارة مشكل الجزائر في الأمم المتحدة . و يؤكد السيد فاضل الجمالي أن البشير الإبراهيمي طلب منه إثارة المشكل الجزائري في الأمم المتحدة بصفته ممثلا لدولة العراق ونائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة (2) ، و على هامش الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بباريس عام 1952 . أقام مأدبة دعيت إليها الوفود العربية و الإسلامية المشاركة في الدورة ووفود الشمال الإفريقي المُتابعة لقضايا أوطانها بباريس.

<sup>1-</sup> الورثلاني ، مرجع سابق، ص.ص 91 - 93

<sup>27</sup> عمار بوحوش مرجع سابق ص 270-271

و قد حضر هذا الإجتماع الأمين العام للجامعة العربية و شخصيات سياسية وتقافية الحرى. وألقى رئيس الجمعية كلمة تعرض فيها إلى الوضع في المغرب العربي بصفة عامة و في الجزائر خاصة . حياء فيها :"...وشعب في المغاربة الشلاثة يعذب ، و شباب تفتح له السجون والمعتقلات وتغلق في وجهه المدارس والمعاهد ودين في الجزائر ممتهن الكرامة ، فهيهات أن نصفح عن باريس أو نصافحها بعد أن جنينا المر من ثمراتها " (۱) .

و من خلال هذا العرض الوجيز عن الجمعية يمكن القول أن جمعية العلماء بالرغم أنها ليست جمعية سياسية إلا أن نشاطها في الخرارج في ميدان الدعاية للقضية الجزائرية يعتبر مكملا لنشاط حركة الإنتصار رغم ماحدث بينهما من إختلاف بل وصدامات في بعض الأحيان، و إذا كان دور حركة الإنتصار واضحا لأنه إتخذ لهجة سياسية و أعلن مطلب الإستقلال، فإن الدور الذي قامت به جمعية العلماء في مسجال التهيئة لنجاح دعوة الإستقلال كان أقل وضوحا، لأنه أعلنت أن أنشطتها لا علاقة لها بالسياسة، ويتضع أنُ دعوة الإصلاح التي نهضت بها الجمعية رغم إلحاحها على أنها حركة دينية لا علاقة لها بالسياسة هي في الواقع العملي دعوة تتضمن خطابا سياسيا كان تأتيره إيجابيا جدا في تغيير العقليات تغييرا يجعلها أكثر تقبلا واستعدادا لتلبية الدعوة السياسية الجذرية التي رفع لواء ها حزب حركة الإنتصار.

**1**952 مريدة البصائر ، عدد 183 بتاريخ 18 فيفري

# ثالثا: حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري:

بعد حوادث 8 ماي 1945 وما نتج عنها من إعتقالات مست قادة الحركة الوطنية ومنهم فرحات عباس، وبعد إطلاق سراحه في مارس 1946 أنشأ ورفاقه حزبا يدعى الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وضعوا برنامجا للعمل لايختلف كثيرا عن برنامج أحباب البيان و الحرية، وقد طرأ تغيير على أراء عباس ورفاقه من فكرة المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين التي كان ينادي بها ، إلى فكرة إنشاء "جمهورية جزائرية " مرتبطة بفرنسا ، واذا كان قد إلتزم بعدم الإنفصال عن فرنسا ، فإنه بالمقابل قرر الإبتعاد عن الحركة الوطنية .

و من أهم أعماله السياسية إتصاله بالحلفاء بعد نزولهم بالجزائر في 08 نوفمبر 1942 والتي جمعت بينه وبين السيد مير في الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت ، و التي توجت بتسليم رسالة تحمل تاريخ 20 ديسمبر 1942 إلى السلطات الرسمية لحكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، إنجلترا ، فرنسا ، وهي التي وقعها عدد من الشخصيات السياسية ، و قد أعلن الموقعون على الرسالة إستعدادهم للمساهمة في الحرب لتحرير فرنسا ، ولكن بشرط تلتزم هذه الأخيرة بإعطاء الحقوق السياسية المشروعة للجزائريين (١) .

و إذا كان ممثلا الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا قد إكتفيا باستلام هذه الوثيقة بدون الرد عليها ، فإن ممثل فرنسا رفض إستلامها بدعوى أنها ليست موجهة إليه وإنما إلى " السلطات " في بلاده .وهذا ما دفع بالموقعين إلى إ عادة النظر في صياغتها وتوجيهها في شكلها المعدل إلى ممثل فرنسا يوم 22 ديسمبر 1942 .

<sup>1 –</sup> أنظر : قنان ، قضايا و دراسات مرجع سابق ص 192 –195

و لم يكن من المتوقع أن يستقبل الفرنسيون بارتياح هذه الرسالة فقد أعلى الجنيرال جيرو للوفد الجزائري الذي أستقبله بكونه لا يهتم بالسياسة ، وأن الذي يهمه الآن هو تعبئة الجهود للجبهة .

ويبدو أن الفرنسيين لم يكونوا على رأي واحد حول الموقف الواجب إعتماده في التعامل مع ممثلي القوى الوطنية الجزائرية (١)

وفي هذه الرسالة التي سوف يصطلح على تسميتها ب " بيان الشعب الجزائري " ، قدم السيد فرحات عباس وبصفة موضوعية ونزيهة ، حوصلة 112 سنة من الإحتلال الفرنسي .

وأستقرأ فيها تاريخ الإستعمار . كما عبر فيها عن مطامح الشعب الجزائري ووضع المشكل الجزائري في إطاره الحقيقي .

ولكن عندما يتوقف القارئ عند سائر الأفكار الرئيسية التي تضمنها البيان فإنه لايجد بدا من الإعتراف بأنها في معظمها مستوحاة من البرنامج السياسي الذي وضعه نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري من بعده ، وهذا بالرغم من أن الكثير من المؤرخين لا يذكرون البيان إلا وهو مقرونا باسم فرحات عباس وفي الحقيقة فإن هذا الأخير لم يكن سوى مندوبا للحركة الوطنية ، مكلفا من طرفها بالإتصال بالحلفاء وتسليمهم البيان . وهذا ما جعل السلطات الفرنسية تتنبه للأمر وترفض البيان ، وتطلب إعادة صياغته من جديد.

أما على المستوى الفرنسي فقد انفرد الحزب بالمشاركة في الإنتخابات التي حرت في جوان من عام 1946 لتأسيس البرلمان الفرنسي الجديد بعد أن سمحت له السلطات الفرنسية بالمشاركة ، حيث تحصل حزبه على 11 مقعدا من بين 13 مقعدا (2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> -مقابلة مع المجاهد العربي دماغ العتروس ، الجزائر ، أكتوبر 1997

<sup>2 -</sup> بوحوش مرجع سابق ص 241

و في البرلمان الفرنسي حاول نواب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجيزائري (U.D.MA)، التعبير عن مطالب الشعب الجزائري في لهجة معتدلة و خطب ذات قيمة تاريخية أملا في الوصول إلى تحقيق بعض المطالب لتحسين أوضاع الجزائريين. ويقول فرحات عباس : "..و بقي علينا أن ندافع عن برنامجنا في باريز حتى نعطيه صبغة قانونية و شرعية . و ليس هذا بالأمر الهين لأنه كان علينا أن نكافح في ميدان جديد مجهول لدينا ، و كانت وسائلنا ضعيفة ، فشرعنا في العمل بلا كلل ولا ملل و بأمانة و نزاهة . و كان علينا بادئ ذي بدء أن نبدد جميع الإلتباسات و نقطع دابر العادات و الأساليب العتيقة في ظرف خمسة أشهر بذل خلالها الأحد عشر نائبا ، بمساعدة بومنحل نائب الكاتب العام لحزب البيان ، جهودا حبارة لبناء صرح جديد يرضى مصالح الجميع وسط مجلس يبدي عدم إكتراث بقضيتنا أكثر مما يناصبه العداء "(1).

و في نفس السياق يقول السيد فرحات عباس: "...منذ 1948 والى غايـة 1954 طرحنا المشكل الجزائري أمام بحلس الدولـة و أمـام الحـكومة و أمـام البرلـمان الفرنسي ، فوجـدنا أنفسنا أمام مؤامرة الدول الغربية برمتها ضد شعب ضحى بالنفس و النفيـس في سبيل تحرير فرنسا هذه .

أَ —أنظر : فرحات عباس ، ليل الإستعمار حرب الجزائـر و ثورتهـا ، ترجمـة أبـو بكـر رحـال ، المغـرب ، 1962 ، ص.ص 200–199

وقد كان قادة حزب السعب الجرائري أحق ميني في عدم ثقتهم في تغير وجهة السياسة الفرنسية ، كما كان لهم الحق في أن لا يولوا أي ثقة في هذه السياسة ، لكن و رغم هذه الخيبة استطعنا أن نلفت انتباه الرأي العام وذلك بفضل مؤازرة بعض الصحافيين المخلصين و النزهاء ، خصيصا صحافة الأحزاب اليسارية " (1) . و خارج الإطار الفرنسي شارك فرحات عباس في المؤتمر المناهض للإمبريالية لشعوب آسيا و إفريقيا ، الذي عقد عام 1948 بلندن ، وذلك إلى جانب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية . و كانت له عدة إتصالات مع الوفود المشاركة في هذا المؤتمر ، و مواصلة لهذه الجهود ، دعا في مؤتمره في سبتمبر 1949 هيئة الأمم المتحدة إلى حفظ الحرية و السلم و الحضارة و إلى التنديد بالنظام الإستعماري. كما ذكرها بالإلتزامات الموقعة من أجل العمل على تصفية الاستعمار ، و احتج على الضغط المسلط على شعوب المغرب العربي و إفريقيا ، 2) .

غير أن كل هذه الأعمال و المبادرات لم تأت بفائدة، بسبب تعنت فرنسا .

 $^{-1}$ نفسسه ص 250  $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> Kaddache, op. cit, pp. 626-630

### رابعاً: الحزبالشيوعي الجزائري

لقد كان قادة هذا الحزب يعملون بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الفرنسي ، و لم يقبلوا أبدا بفكرة انفصال الجزائر عن فرنسا خمالتجاهل و عدم الاعتراف بالوجود الوطني للشعب الجزائري هو موقف مستمر و ثابت لهذه التشكلة السياسية حتى طرد الإستعمار من الجزائر وهم في هذا يختلفون مع بقية الأحزاب الوطنية وبالأخص حزب الشعب الجزائري ومن بعده حركة الانتصار ، بحيث يعتبرون جماعة مصالي بأنهم من المشاغبين وينتمون الى الفاشية الدولية ويقومون باستفزازات عندما يطالبون باستقلال الجزائر (۱) .

وهو بهذا يكون قد ابتعد عن الحركة الوطنية و لم يتجاوب مع المطالب الشعبية الجزائرية ، ولم ينسجم مع مواقف التنظيمات الوطنية ، فقد رفض المشاركة في أي عمل وطني يهدف الى تحرير البلاد ولا حتى من إجل إدخال إصلاحات ذات معنى بهدف تعبئة الجماهير وراء مطالب الحركة الوطنية ، ولهذا لم يكن في الإمكان قبول الشيوعيين في أسرة ومجموعة الحركات الوطنية الجزائرية .

<sup>1 –</sup> د/ قنان ، قضایا و دراسات ..... مرجع سابق ص.197

<sup>2 -</sup> د/ بحوش مرجع سابق ص. 282

الفصل الأول: مساعي جبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الجزائرية بالخارج بعد مرحلة طويلة من المخاض العسير ،و دراسة الأوضاع الداخلية و الخارجية اتخذت لجنة السبتة بالتشاور مع أعضاء البعثة الخارجية الثلاثة الموجودين بالقاهرة ، القرار التاريخي بإعلان الثورة الجزائرية في الفاتح من نوفمبر 1954 بإسم جبهة التحرير الوطني . و قد كان لهؤلاء الثوار التسعة دورهم الأساسي و الحاسم في تفجير هذه الثورة (۱)

اندلعت النورة في فاتح نوفمبر 1954 ، في وقت تجمعت فيه العوامل الضرورية لشن ثورة عارمة على الدخيل الأجنبي ، تحت قيادة ساهمت مساهمة فعالة في التحضيري لها و تفجيرها ، تتكون هذه القيادة من جماعة الداخل و هم الستة (2) الذين ينمون بهم محمد بوضياف ، و الوفد الخارجي المتكون من الثلاثي، محمد خيضر ، أحمد بن بلة ، حسين أيت أحمد ، و من المعلوم أن الوفد الخارجي كان مفوضا من القادة الستة التاريخيين ، و كانت قد أسندت إليه مهمة التحضير للشورة الجزائرية على الصعيد الخارجي، و من الأعمال التي قام بها قبل انطلاق الثورة في أول نوفمبر المجالة بقائد الثورة في مصر الرئيس جمال عبد الناصر حيث تم اطلاعه بنية الجزائريين في القيام بالثورة ، و قد وعدهم بالوقوف إلى جانب الثورة عند انطلاقها (3). كما قيام بعدة مساعي لتدويل القضية الجزائرية ، و في هذا الإطار تقدم بطلب إلى الملك السعودي بتاريخ 18جويلية 1954 يتضمن العمل على جمع كلمة الكتلة العربية الاسيوية لتقييد القضية الجزائرية في حدول أعمال الأمم المتحدة في دورتها التاسعة، و جعلها في صف واحد مع قضيتي تونس و مراكش ، و بذلك تتوحد هذه القضايا في الميدان الخارجي .(4)

ا \_ حول ميلاد حبهة التحرير أول نوفمبر 1954 ، أنظر: د./ جمال قنان ، قضايا و دراسات مرجع سابق، ص ص. 209-222

 <sup>2 -</sup> الأعضاء التسعية هم : (مصطفى بن بولعيد ، ديـدوش مراد، كريـم بلقاسـم، رابـح بيطـاط، العربـي بـن مهيـدي، محمـد
 بوضياف) يضاف إليهم الأعضاء الثلاثة ( أحمد بن بلة ، حسين أيت أحمد، محمد حيضر) : أمظر : بن يوسف بن حدة،

إتفاقية إيفيان، تعريف لحسين زغدار و محي الدين حبايلي ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1987،ص.45.

<sup>3-</sup> أنظر فتحي الذيب ، جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية ، القاهرة ، دار المستقبل العربي 1984 ص 39-48

<sup>4 –</sup> مركز الأرشيف الوطني ، رصيد الحكومة الجزائرية المؤقتة ، و سيرمز له في بقية الهوامش ( ام.أ.و، ر. ح .ج. م).علبة 13

غيرأن هذا الطلب لم يحض بالعناية بحجة أن بعضا من مندوبي الدول العربية الدائمين في الأمم المتحدة أرجعوا ذلك أن عرض القضية الجزائرية من شأنه عرقلة قضيتين تونس و مراكش (١)

و هذا ما أدى بالوفد إلى إعادة المحاولة من جديد مع الجامعة العربية فبعث بمذكرة تحمل تلويخ من سبتمبر 1954 إلى جامعة الدول العربية ألح فيها على اللجنة السياسية للجامعة في اتخاذ قرار موحد بشأن رفع القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة في الدورة المقبلة ليكون ذلك عنوانا على بداية الإهتمام الجدي من الدول العربية بهذه القضية و إشعارا للجزائريين بالثقة و الإطمئنان ، حتى يلتقوا مسع إخوالهم المراكشيين و التونسيين في ميدان واحد ، داخليا و خارجيا<sup>(2)</sup>

أما بعد انطلاق الثورة في أول نوفمبر 1954 فقد ركز جهوده على التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج، فمن بين الأهداف التي حددها بيان أول نصوف مبر من احل الاستقلال الوطني على الصعيد الخارجي هو العمل على تدويل القضية الجزائرية، و القضاء عصلى أسطورة " الجزائر الفرنسية " وفي هذا الإطار بين البيان أن جبهة التحرير الوطني ستعمل على جعل القضية الجزائرية قضية دولية، وذلك بمساندة كل الحلفاء الطبعتين . و عندما نستعرض هذا الجانب مسن نشاط جبهة التحرير الوطني في هذه المرحلة الأولى من انطلاق الثورة فإننا نلاحظ ألها بدأت بالمحيط المباشر، فأعلنت منذ البداية أن الثورة الجزائرية ثورة عربية تلتقي مع الحركات التحريرية في المشرق و المغرب . و قد أوضح هذه الحقيقة البيانات المحتلفة التي أصدرتما طليعة أول نوفم بر 1954 على الشعب الجزائري ، حيث أكد قادتما أن الثورة الجزائرية تضع كفاحها في نطاق الحركات العربيسة التحريرية ، وهي تعتمد في كفاحها من أجل تحرير الجزائر على دعصم ومساعصدة الشعبين الشقيقين في تونس و المغرب ، ثم على التضامن العربي و صداقة الإفريقيين و الآسيويين.

<sup>1 -</sup> مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995 ، ولد بالبليدة عام 1923 كان عضوا بحزب الشعب الجزائري ، التحــق بعد الثورة بالبعثة الخارجية ، عين ممثلا لجبهة التحرير الوطني في نيويورك ، شرك في جميع دورات الأمم المتحدة .

 <sup>2 –</sup> أنظر الملحق رقم 03 .

لقد كان من الطبيعي أن يكون نشاطها الديبلوماسي موجها بالدرجة الأولى نحو الدول العربية لكون مصالح الجزائر جزء لايتجزء من مصالح العالم العربي و الاسلامي<sup>(1)</sup>. و في هذا الإطار فإن جبهة التحرير الوطني عرضت القضية الجزائرية على الدول العربية على أنها قضية عربية و كل ما طلبته منها أن تزداد إيمانا بأن قضية الجزائر قضية عربية بحتة ، و أنه آن الأوان التي يجب فيه أن تقف الأمة العربية كافة اتجاه مسؤليتها نحو جزء لا يتجزأ منها. و لكون المبادئ و المصالح تجعل الثورة الجزائرية في صف واحد مع الحركات الإستقلالية التي تمثلها الأقطار العربية . و لهذا فهي تعتمد على تأييدها قبل غيرها لأنها تعتبر أن دور الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية دور حاسم في دفع قضية الشعب الجزائري نحو التدويل .

إن الشعب الجزائري مقتنع بأن مستقبله بـل مستقبل العالم العربي مرتبط بكفاحه ، وأن في انتصار القضية الجزائرية إنتصار له ، كما أن فشلها سيترتب عليه حتما -إن عاجلا أو اجلاف فشل قضية الشمال الافريقي (2) ، و إذا كانت الثورة الجزائرية اعتمدت على مؤازرة الأمة العربية لها في أن تمدها بالأسلحة و الإعانة المادية من جهة و أن تكون لسانها في المحافل الدولية من جهة فإنها اعتمدت على نفسها بالدرجة الأولى لمواجهة فرنسا و الحلف الأطلسي ، خاصة و أنها - فرنسا - تدعى منذ الإيام الأولى لاندلاع الثورة أن الجزائر فرنسية و تشبثت بهذه المعقولة .

<sup>1 -</sup> مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد) الجزائر أوت 1995.

<sup>2 -</sup> م.أ.و.ر.ح.ج.م.علبة 182

ولهذا فإن جبهة التحرير الوطني لجأت إلى العالم العربي بإعتباره الحليف الطبيعي لها ، من أجل الدفاع عن قضية الشعب الجزائري ومن أحل الاعتراف للجزائر بحقها في تقرير مصيرها وإبطال مزاعم فرنسا "الجزائر قطعة فرنسية" ، لقد استعملت فرنسا المستعمرة جميع الوسائل لإقناع العالم بهذه الدعاية و أمام هذه الوضعية التي انطلبت على أكثر دول العالم، برزت أمام الجزائر مشكلة من أعقد المشاكل ألا و هي إقناع هذه الدول بأن الجزائر وطن عربي و شعبه عربي مسلم و ليس فرنسيا ، و قررت العمل على جلب صداقة الجميع و مساعدة الجميع سواء كانوا حلفاء لفرنسا أو أعداء .

و لتحطيم أسطورة الجزائر الفرنسية قررت جبهة التحرير الوطني خوض المعركة على جبهتين: الجبهة الداخلية ، و الجبهة الخارجية ، ذلك ما نستخلصه من البيان الأول للشورة الجزائرية الذي تظمن جملة من الأهداف و من هذه الأهداف " تدويل القضية الجزائرية " و ذلك بمساندة الحلفاء الطبعيين للئورة (1).

و لهذا فإن جبهة التحرير الوطني حددت منذ الإنطلاقة حلفاءها الطبعيين ، و هو ما أكدته الأحداث المتلاحقة على مختلف الأصعدة الجهوية و الأقليمية و الدولية ، و كانت البداية بالعالم العربي<sup>(2)</sup>.

<sup>1-</sup> أنظر تقرير محمد يزيد حول النشاط الشياسي و الديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني ، قدمـــه إلى لجنـــة التنســيق و النتفيـــذ حويلية 1957 الملحق رقم 04.

<sup>2 –</sup> مقابلة مع المجاهد (محمد يزيد) الجزائر أوت 1995

## أولا : الثورة الجزائرية و الوطن العربي

### 1 - بلدان المغرب العربي

شرعت جبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الجزائرية بعد انطلاق الثورة الجزائرية في أول نوفمبر 1954 في وقت كانت فيه القضيتين التونسية و المراكشية قد قطعتا أشواطا معتبرة على الصعيدين الإقليمي و الدولي.

ولقد أخذت جبهة التحرير الوطني بأسلوب عمل الحركة الوطنية فيما يخص العمل المغاربي واغتنمت الفرصة لإبراز الوحدة المغربية على صعيد النضال ، و حاول الإستعمار عزل الكفاح المسلح في الجزائر عن المغرب العربي و المنطقة العربية و لكنه فشل في مسعاه. و في هذا الاطار فقد كان لكل من المغرب و تونس باعتبارهما بلدين بحاورين و حدودهما مشتركة مع الجزائر دورهما في دعم الثورة ، و تعزز موقف الثورة أكثر بعد سماح سلطات البلدين بإستعمال الحدود كقاعدة خلفية لتمرير الأسلحة و المؤونة و للهجوم على القوات الفرنسية في و قت كانت فيه القوات الفرنسية لا زالت رابضة بالقطرين .

و الواقع أنه بعد إستقلال القطرين الشقيقين تونس ومراكش في ربيع 1956 تعزز مركز جبهة التحرير الوطني وظهر تأييدهما للثورة الجزائرية على الصعيدين العسكري و الديبلوماسي، خاصة بعد انظما مهما إلى منظمة الأمم المتحدة في نوفمبر 1956 . واعتبرت جبهة التحرير الوطني هذا الإنظمام أهم عنصر في طريق نجاح القضية الجزائرية على الصعيد الدولي (١).

و حتى و إن ضلت العلاقة بين جبهة التحرير الوطني و سلطات المغرب و تونس تعرف في الكثير من المحطات بعض التوترات ، فإن التضامن الشعبي في كل من المغرب و تونس مع الثورة ضل مستمرا هذا فضلا عن الدور الذي لعبته القيادات الحزبية من سعي و ضغط لفائدة القضية الجزائرية (2).

<sup>1-</sup>أنظر حريدة المقاومة الجزائرية ، لسان حال حبهة وحيش التحرير الوطني ، الجزائر ، وزارة الاعلام العدد2، 15 نوفمبر 1956 ط 1984 ص 12 و سيرمز له ب " المقاومة "

<sup>2 -</sup>مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد) الجزائر أوت 1995.

وهو نفس الدعم التي تلقته الثورة الجزائرية من ليبيا باعتبارها موقعا إستراتجيا من الناحية "اللوجستيكية"، وعلى الصعيد الدولي وقفت حكومة ليبيا مع القضية الجزائرية في الامم المتحدة بعد انظمامها في 14 - 12- 1955ء حيث نددت بالسياسة التي تطبقها فرنسا في الجزائر وانظمت الى حضيرة الدول الأفرواسيوية التي كانت قد تبنت القضية الجزائرية وأصبحت تدافع عنها في مختلف المحافل الدولية (۱).

## 2 – بلدان المشرق العربي

## أ – جمهورية مصر العربية

لقد أعلنت الثورة الجزائرية منذ البداية أنها تستند في كفاحها على الدعم و التضامن العربي . وتعد مصر الحليف الأول للثورة الجزائرية ، فقد حدث أن كانت قضية الشعب الجزائري محل إهتمام السلطات المصرية حتى قبل إندلاع الثورة . ففي أكتوبر 1954 ، أي شهر قبل إندلاع الثورة إستقبل الرئيس جمال عبد الناصر وفدا يمثل حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية ، كشف له الخيار الثوري للقيادة و عزم الشعب الجزائري على إشعال فتيل الثورة .

و بعد أن إستمع إلي الوفد باهتمام ، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عزمه الوقوف إلى جانب القادة الجزائرين في ثورتهم ضد الإستعمار الفرنسي (2).

و بعد إندلاع الثورة في نوفمبر 1954 أتاحت مصر لقادة جبهة التحرير الوطني أن يمارسوا نشاطهم من قلب القاهرة ، وقد ظهر التضامن المصري مع الثورة الجزائرية في عدة أشكال منها :

<sup>1 –</sup> مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – يتكون الوفد من أحمد بن بلة، محمد حيضر، أنظر أحمد توفيق المدني، حياة كفاح الجزء الثالث ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، 1982 ص 18 ـ 19

- في الجانب المعنوي و الديبلوماسي : لم تتوان مصر لحظة في مساندة الثورة الجزائرية وتقديم الدعم لها في مختلف المحافل الدولية .

- و في ميدان الدعاية للثورة كانت إذاعة صوت العرب بمثابة المؤسسة الإعلامية لثورة الجزائر بدءا من إذاعتها لبيان أول نوفمبر 1954 إلى غاية إعلانها لبيان تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 .

كما كانت صحافتها المكتوبة خير عـون للثورة الجزائرية لنشر أخبارها و الدعاية لها و إيصال صوتها إلى مختلف أنحاء العالم (١).

وإذا ما تفحصنا الدعم الذي قدمته مصر العربية بقيادة جمال عبد الناصر في الميدان المعنوي نجد أنه بعد أيام قلائل على إعلان الثورة ، قامت بمطالبة وزراء الخارجية العرب خلال إجتماعهم في الجامعة العربية بضرورة توحيد سياستهم الخارجية أتجاه الحملات الإستعمارية و خاصة في منطقة الشمال الإفريقي ، كما قامت بتعريف المجتمع الدولي بالمشكلة الجزائرية، و سعت لدى دول مؤتمر باندونغ حتى حضر وفد من الجزائر بصفة مراقب مع وفود من مراكش و تونس (2).

و بفضلها تم إجهاض المحاولة التي قامت بها حركة مصالي الحاج (M.N.A) و الرامية إلى إرسال وفد عنها لحضور هذا المؤتمر<sup>(3)</sup>. وكان لمصر الفضل في تهيئة المناخ السياسي في أول لقاء بين جبهة التحرير الوطني و الحكومة الفرنسية في ربيع 1956 و كثيرا ما كان هذا الدعم المصري محل احتجاج من طرف السلطات الفرنسية .

<sup>1 –</sup> أنظر : محمود متولي ، ثورة الجزائر و انتصار إرادة الإنسان العربي ، القاهرة الهيئة العامة للإستعلامات ، مطبعة الأهرام التجارية ، بدون تاريخ ،ص 105.

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ص 106

<sup>3 -</sup> قنان : قضايا و دراسات... ، مرجع سابق ص 262

و من المعلوم أن مصر تعرضت لعدوان بسبب موقعها بلو بير للنه في 29 أكتوبر 1956 و من المعلوم أن مصر تعرضت لعدوان السبب الحقيقي هو ما أعلنه مسؤول فرنسي من أن ضرب القاهرة يعني القضاء على الثورة الجزائرية التي تنتهي هنا في القاهرة (1).

و الواقع أن مصر رغم تعرضها لهذا العدوان الثلاثي بقيت متمسكة بموقفها من الثورة الجزائرية ، و بقت تدعمها دون قيد أو شرط بمدها بالسلاح و بمساندتها في المحافل الدولية .

## ب- المملكة العربية السعودية:

أبدت المملكة العربية السعودية تأييدها للقضية الجزائرية قبل إنطلاق الثورة . حيث كانت قد وعدت بعرض القضية الجزائرية على منظمة الأمم المتحدة . غير أنها لم تفعل بسبب تردد بعض الدول العربية (2) كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

و بعد إندلاع الثورة في فاتح نوفمبر 1954 سارعت إلى تقديم الدعم المادي و المعنوي للثورة الجزائرية . و كانت سباقة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بمشكل الشعب الجزائري .

إذ بعث مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ببرقية إلى مجلس الأمن بتاريخ 05 حانفي 1955 - أي بعد شهرين على إندلاع الثورة - لفت نظره إلى الحالة الخطيرة التي يعيشها الشعب الجزائري من جراء أعمال القمع و الإضطهاد التي تمارسها السلطات الفرنسية في حق هذا الشعب بواسطة الجيش والبوليس الفرنسيين . كما حمّلت السلطات الفرنسية مسؤولية ما يحدث في الجزائر (3) . غير أن مجلس الأمن لم يدرس البرقية و لم يعرها أي أهتمام ، و أنهى إحتماعه دون أن يتطرق إلى موضوع القضية الجزائرية (4) .

<sup>1 -</sup> متولي : مرجع سابق ص 105.

<sup>2-</sup> مقابلة مع المجاهد (محمد يزيد ) ،الجزائر ،أوت 1995

<sup>3 -</sup> أنظر : الملحق رقم 05.

<sup>4 -</sup> المجاهد ( اللسان المركزي لجبهة و حيث التحرير الوطني ) العدد 10. 05 ، ديسمبر 1957 ص 9، و سيرمنز لنه يا المجاهد".

و بالرغم من أن هذا العمل لم يعد بفائدة تذكر على القضية الجزائرية إلا أنه كان بمثابة أول دعم يقدم للثورة الجزائرية على الصعيد الدولي . كما كان لهذا العمل انعكاس على دور دول مؤتمر باندونغ الذين كانوا قد أبدو تحفظاتهم في بوقور حول القضية الجزائرية ، لكن و بعد قيام مندوب العربية السعودية في الأمم المتحدة بإثارة المشكل على المستوى الدولي غيرت هذه الدول موقفها (۱). و منذ ذلك التاريخ و المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة لتقديم الدعم المادي و المعنوي للثورة الجزائرية ، و ظلت تتابع بإهتمام تطور الوضع في الجزائر و تقوم بنصرة القضية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية.

## ج-الجمهورية العربية السورية:

لقد لاقت الثورة الجزائرية منذ تفجيرها في أول نوفمبر 1954 إهتماما من الرأي العام العربي السوري . فمنذ أن أخذ بجلس النواب السوري علما باندلاع الشورة ندد بالممارسات و الأعمال الوحشية التي يقوم بها الإستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري ، و إستنكر الفضائع التي تقترفها فرنسا بدعم من حلفائها من الدول الغربية . وكانت هذه الإحتجاجات موضوع برقية وجهها نواب المجلس السوري إلى رئيس المجلس الوطني الفرنسي عبروا فيها عن آمالهم في أن يتدخل المجلس الوطني الفرنسي لإيجاد حل يحقق المطالب الحقة و الأماني الشرعية للشعب الجزائري<sup>(2)</sup> وعلى الصعيد الدولي فقد تبنت سوريا القضية الجزائرية و دافعت عنها في باندونغ و الأمم المتحدة. و قبل استقلال تونس و المغرب كانت سوريا تتولى الدفاع عن ملف القضية الجزائرية وكان ممثل جبهة التحرير الوطني يدرج ضمن قائمة الوفد السوري كمستشار له ،وبفضل مساعدة سوريا تمكن الوفد الجزائري من المشاركة في الدورة العاشرة للامم المتحدة عام 1955 ،بصفته مستشارا للوفد السوري (لا.

<sup>1 -</sup> مقابلة مع المجاهد( محمد يزيد ) ، الجزائر أوت 1995 .

<sup>2 -</sup> أنظر: د. أحمد طربين ، أصداء النسورة الجزائرية ، في المجلس السياسي السوري مجلة التاريخ ، المركنز الوطني للدراسات التاريخية ، مرجع سابق عدد خاص 1984 ص 35.

<sup>3 -</sup> مقابلة مع المجاهد( محمد يزيد ) ، الجزائر أوت 1995 .

وإذا كان هذا هو شان سوريا مع الثورة الجزائرية فان الإشقاء في لبنان جمعوا بين " التعاطف والتحفظ" إذ حاول كل من الرئيس كميل شمعون و الوزير الأول رياض الصبح إفهام وفد جبهة التحرير بخصوصية وضع "لبنان" الذي تربطه بفرنسا علاقات تاريخية متميزة (١).

### د – الجمهورية العربية العراقية :

لقد وقفت العراق إلى جانب القضية الجزائرية و قامت بتقديم الدعم المعنوي لها في أول محفل دولي خلال مؤتمر باندونغ 1955. فقد ركز السيد فاضل الجمالي رئيس وفد العراق في تدخله على حق الشعب الجزائري في الحرية و الإستقلال ، و وحوب تطبيق المبادئ التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها على هذا الشعب (2).

وفي أول دورة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إنطلاق الثورة الجزائرية عام 1955 أثار الوفد العراقي ، برئاسة السيد فاضل الجمالي القضية الجزائرية في الدورة على أساس أنها قضية دولية و قام بتقديم الحجج و البراهين على أن القضية الجزائرية لا تخص فرنسا لوحدها ، و هي ليست قضية داخلية كما يدعى وزير خارجية فرنسا .

<sup>1-</sup>Voir ABDEL RAHMANE KIOUANE. <u>Les débuts d'une diplomatie de guèrre</u> (1956-1962) éditions DEHLEB. Alger p.8

<sup>2 -</sup> أنظر : فاضل الجمالي المجلة التاريخية المغاربية ، مرجع سابق عدد 2 ، حويلية 1974 ص 123-124.

ويذكر عبد الرحمان كيوان في كتابه بدايات حرب ديبلوماسية - "أن بغداد لم تتوان منذ البداية في تقديم مساعدتها سياسيا و عسكريا" (١). وفيما يخص بقية البلدان العربية الأخرى فإنها كانت لها نفس المواقف بحيث كلما عرضت القضية الجزائرية في المحافل الدولية ، إلا وكانت سباقة الى دعمها و تأييدها (٤) .

و مما لاشك فيه أن الجامعة العربية بصفة خاصة كان لها موقف مشرف اتجاه الشورة الجزائرية ذلك أنه فور إعلان هذه الثورة وقفت الجامعة تدعمها معنويا و سياسيا و إعلاميا و دبلوماسيا .

و نادت بشرعية الكفاح الثوري للجزائريين وحثت الدول العربية و كافة شعوب العالم على تأييد ثوار شمال إفريقيا . و كانت جبهة التحرير الوطني في بداية الثورة قد وجهت مذكرة إلى محلس الجامعة العربية تحمل تاريخ 25 نوفمبر 1954 ، أطلعتها فيها على معاناة الشعب الجزائري ، و على السياسة الفرنسية المطبقة في الجزائر ، طالبة منها على الخصوص .

#### 1 - في الميدان السياسي .

أ - عدم الإعتراف و استنكار وضعية الجزائر التي خلقها الإستعمار خلقا و فرضها على الشعب الجزائري فرضا .

ب - توكيد حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره بكل حرية .

ج - تسجيل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في أقرب وقت .

#### 2 - في الميدان الديبلوماسي:

أ - القيام بمساعي لدى الحكومات الأسيوية لتحويل السياسة المشتركة قصد تأييد تحرير الجزائر .
 ب - الضغط الديبلوماسي الإقتصادي و الثقافي على فرنسا (3).

1 - KIOUANE OP - CIT P. 9.

2- مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) ، الجزائر ، أوت 1995

3 - أنظر الملحق رقم 06

و في هذا الإطار قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة بإعلان صوت الشعب الجزائري في الأمم المتحدة للحصول على التأييد اللازم له من كافة الدول المحبة للسلام ، و أثبت في بيان وزعه أن الجزائر كانت دولة حرة ذات سيادة و أن إحتلال فرنسا لها لا يعطيها حق إستعمارها مدى الحياة و حث في هذا البيان الشعوب و الدول المحبة للسلام على تأييد نظال و كفاح شعب الجزائر للحصول على حربته و إستقلاله . و كان لهذا البيان تأثير على الرأي العام العالمي و توالت برقيات التأييد على مكتب الوفد الجزائري في القاهرة من مختلف هيئات و دول العالم.

ولقد إنطلقت الجامعة العربية من القاهرة تقود حركة إعلامية واسعة لـمجابهة أعمال العنف و الإرهاب الفرنسية في الجزائر حيث أبرق السيد عبد الخالق حسونة الأمين العام للجامعة العربية إلى هيئة الأمم المتحدة يناشدها التدخل الفوري في مشكلة الجزائر و قام السيد كامل عبد الرحيم مدير مكتب الجامعة العربية في عام 1955 في نيويورك بعرض الأمر على هيئة الأمم المتحدة معلنا أن تصرفات فرنسا في الجزائر تعارض مبادئ الهيئة و قوانين العالم المتمدن .

ولقد حتمت الظروف السياسية على الجامعة العربية الإهتمام بالقضية الجزائرية حيث وصلها تقارير سيئة عن أوضاع الجزائر و أحوال المساحين و المعتقلين من الثوار أو أسرهم و صور التعذيب اللاإنسانية التي تمارس هناك . وحوت هذه التقارير مجموعة من الصور الممثلة لألوان التعذيب والإرهاب في الجزائر وقامت الجامعة العربية بإرسالها إلى كل السفارات(1) .

<sup>1- :</sup> متولي ، مرجع سابق ص114–115

و حرصت الجامعة العربية في مناصرتها للجزائر التي تناضل لنيل حريتها على االتضرع بالطرق السلمية ، فسرعت الجامعة العربية و دولها الأعضاء ، تسمعى لدى فرنسا فرادى تارة و مجتمعة تارة أخرى ، و مستعينة بدول صديقة ، حتى تكف السلطات الفرنسية عن قمع حركة الثوار في الجزائر المطالبين بحقوقهم .

و قد لجأت الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة تطالبها بتنفيذ مبادئها و ميثاقها ، و اعترافها للشعب الجزائري بالحرية و الإستقلال ، وكان هذا الدعم حافزا لجبهة التحرير الوطني و سندا قويا للقضية الجزائرية على الصعيد الدولي ، أن العرب ساعدوا جبهة التحرير الوطني مساعدة هامة في تشكيل قاعدة صلبة للتحرك الديبلوماسي . ففي كل بلد كانت تقوم السفارات العربية بتمهيد الطريق وترتيب المواعيد مع مختلف الهيئات و المنظمات " (۱)

<sup>1-</sup>Kiouane, Op. Cit P 10

# ثـانيــا: منظمة الآفرو أسيلوية .

بدأ الشعب الجزائري كفاحه المسلح ضد الإستعمار الفرنسي و أعلن ثورته بقيادة جبهة التحرير الوطني على الأوضاع الإستعمارية التي فرضت على بلاده . و كانت البلدان الإفريقية والآسيوية تسعى فيما بينها و تمهد الطريق لعقد مؤتمر يجمع لأول مرة في التاريخ دول و شعوب القارتين (۱) .

و كان للظروف المشتركة التي عاشتها دول العالم الثالث أثرها الكبير في وحدة ميدان الكفاح و النظال من أحل المطالبة بحقوقها و المحافظة على حقها في الحياة وفي مواجهة الإستعمار والإستغلال ،و كان من حسن حظ الثورة الجزائرية أن تزامنت مع هذا الحدث الكبير ، و ثبت حينئد أن المبادئ و الأهداف التي سطرتها جبهة التحرير الوطني غداة انطلاق الثورة تصب في نفس المبادئ و الأهداف التي نادت بها و قامت بها الثورة الجزائرية ، و لهذا كان من بديهية الأمر أن لا تكون السياسة الخارجية إلا سياسة أفريقية آسيوية .

إن قادة جبهة التحرير الوطني أدركوا منذ البداية أن المعركة تدور في نطاق عالمي ، و هذا ما يفسر عزمهم على الخروج بقضية بلادهم إلى الميدان العالمي " تدويل القضية الجزائرية" حتى يتسنى لهم الإستناد إلى تضامن الشعوب و الحكومات المؤييدة لقضية تحرير الشعوب.

و في هذا الإطار أكد بن مهيدي على أن " الشعب الجزائري يعتمد في كفاحه من أجل التحرر و الرقي على مساندة شعوب المغرب العربي الشقيقة و على التضامن الفعال لجميع العرب وعلى صداقة الشعوب الأفرو آسيوية و على تعاطف الشعب الفرنسي و الديمقراطي في العالم " (2).

<sup>1 –</sup> أنظر : ج.ب.د. روزيل، التاريخ الديبلوماسي،(1919-1918 )– (ترجمة الدكتور نبور الدين حياطوم، دمشيق، دار الفكر ، ط.2، 1978،ص.391

<sup>2 -</sup> المجاهد ، العدد 02 بدون تاريخ مصدر سابق ص. 27 .

فكان عليها أن لاتضع أية فرصة تسنح لها لعرض وجهة نظرها في المحافل الدولية ودحض الحجج القانونية المزعومة التي يختفي وراءها الاستعمار لتبرير أعماله في الجزائر وتعزيز موقفه الدولي وقد كان مؤتمر باندونغ أول فرصة للتعريف بالمشكل الجزائري، ولم يكن من السهل على قادة الثورة آنذاك إقناع الرأي العام الدولي بأن الجزائر ليست جزءا من فرنسا و أن قضيتهاهي قضية شعب سلبت منه حريته و صودرت حقوقه ، خاصة إذا ما علمنا أن جبهة التحرير الوطني لم يكن مضى على وجودها سوى بضعة أشهر ، وأن الحركة الميصالية أنذاك (MNA) كانت تقوم بعمل مواز وتحاول إيهام الرأي العام العربي والدولي بتمثيلها للشعب الجزائري، في هذا الإطار وجه مصالي الحاج رسالة إلى الجامعة العربية بتاريخ 25 نوفمبر 1954 تتضمن تعيين ممثل (MNA) السيد أحمد مزغنة في الجامعة العربية يقوم بشرح مختلف أوجه القضية الجزائرية و ما تتطلبه و خاصة منذ إندلاع الثورة ، كما يقوم بتمثيل الحركة في الخارج و يبحث في شؤون الوفد و مراقبة أعماله في مصر و تنظيم أعماله ().

ولذا كان عليها أن تقوم بالتعريف بثورة نوفمبر و بأهدافها ، وفي الوقت نفسه تقوم بالتعريف بها كحركة تحررية ناشئة و تثبت مدى ولاء الشعب لها وتمثيلها له ، و للنضال الذي يقوم به.

وكان أول عمل ديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني إذن - طبقا لبيان أول نوفمبر 1954 ـ يتمثل في القيام بنشاط لإدراج القضية الجزائرية في إطارها الطبيعي أي الإطار الافريقي الاسيوي.

و كان مؤتمر باندونغ أول فرصة خارج الإطار العربي ، إستغلتها جبهة التحرير الوطني للتعريف بنفسها وبالثورة الجزائرية .

و قبل أن نستعرض الجهود الديبلوماسية التي بذلتها جبهة التحرير الوطني في تعريف دول المؤتمر بالقضية الجزائرية يجدر التذكير أنه سبق المؤتمر لقاءات هي :

-مؤتمر دول كولومبو :عقد في 05 أفريل 1954 بسيري لانكا . و كان الهدف من عقده هو إنهاء الحرب الدائرة في المهند الصينية بين القوات الفرنسية و القوات الوطنية الفيتنامية (3) .

ا - ح.ب.د. روزیل ، مرجع سابق ص. 291 .

<sup>2 -</sup> أنظر : الملحق وقم ٥٦

<sup>3 -</sup> م.أ.و، ح.م. ج. ج.علبة رقم 149.

وقد أسفر إحتماع بوقور عن قرار بعقد أول مؤتمر إفريقي أسيوي في باندونغ بأندونيسيا في الفترة من 18-24 أفريل 1955 ومن جملة الأهداف التي حددها " العناية بالمشاكل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لشعوب أسيا وأفريقيا مثل المشاكل التي تتعلق بالسيادة الوطنية و بالعنصرية و الاستعمار. "اما بخصوص الوضع في الجزائر فقد أنهى المجتمعون لقاءهم دون أن يتعرضوا إلى ما يجري في الجزائر منذ حوالي شهرين ، و إقتصروا في بيانهم الحتامي على قضيتي تونس و المغرب فقط (۱) ، غير أنه و بالرغم من أن المجتمعين لم يتناولوا القضية الجزائرية بالبحث إلا أن الوفد حقق نتيجة إيجابية ، و هي حصوله على تعهد بأن تمنح صفة مراقب للوفد الجزائري الممثل لجبهة التحرير الوطني للمشاركة في مؤتمر باندونغ ضمن وفد مغاربي و بهذا تكون حبهة التحرير الوطني قد تخطت العقبة الأولى .

الجزائر أوت 1995.
 مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد) ، الجزائر أوت 1995.

## -مؤتمر باندونغ:

بعد أن تحصلت جبهة التحرير الوطني في لقاء بوقور على تعهد بأن بمنح لوفدها صفة ملاحظ للمشاركة في مؤتمر باندونغ بادر الوفد الجزائري في المشرق العربي بالى بارسال وفد يتكون من السيدين حسين أيت احمد ، محمد يزيد الى بلدان جنوب آسيا ، وقد طاف الوفد بكافة الأقطار الآسيوية داعيا إلى القضية الجزائرية ومعرفا بها ،وفي كل مرة كان يقدم مذكرة يشرح فيها أهداف جبهة التحرير الوطني المتمثلة في حقه في الإستقلال وتقرير مصيره ، واستطاع أن يقنع الدول الداعية بالى المؤتمر بضرورة طرح القضية الجزائرية على بساط البحث إلى جانب قضيتي تونس ومراكش .وقد كان الاتجاه السائد في هذه الأقطار هو تأخير النظر في القضية الجزائرية و الاهتمام بقضيتي تونس ومراكش وذلك لاسباب ترجع الى الحصار الذي ضربه الاستعمار على الجزائر ، بيدانه بعد الدعم الذي لاقته الثورة الجزائرية منذ تفجيرها في أول نوفمبر 1934واهتمام الدول العربية بها وعلى رأسها مصر و المملكة العربية السعودية وتبنيها للقضية الجزائرية ورفعها إلى المحافل الدولية أصبحت هذه القضية تنال حظها من عناية الأقطار الأسيوية المشاركة في المؤتمر ، ولما كانت قضية المغرب العربي قضية واحدة تم تكويس وفد موحد يمثل الأقطار الثلاث ويقوم بنشاط موحد في الإتصال بالمؤتمر واستمداد العون من دوله وفد موحد يمثل الأقطار الثلاث ويقوم بنشاط موحد في الإتصال بالمؤتمر واستمداد العون من دوله وفد موحد يمثل الأقطار الأمن و السلام في ربوع العالم وهي المهمة الأساسية التي يهدف اليها المؤتمر ويسعى المحافل اليها عن طريق محو الاستعمار (").

<sup>1-</sup>م.أ.و، ر.ح.ج.ج.م ،علبة 99

أنعقد مؤتمر باندونغ التاريخي في الفترة من 18-24-من شهر أفريل 1955 -أي بعد 10 اشهر على اندلاع الثورة- و يأتي انعقاده بناء على التوصية التي جاءت في اللائحة التي أقرها المحتمعــون في بوقور في ديسمبر 1954.

و شاركت فيه تسع و عشرون دولة كما دعيت لحضوره أربع حركات تحرية ، ( تونس و الجزائر و المغرب و قبرص ) كأعضاء مراقبين (١). و شاركت فيه الجزائر بوفد يتكون من السيدين حسين أيت أحمد و محمد يزيد، و كان للوفد عدة أنشطة تمثلت في تعريف الموتمريف بالوضع في الجزائر و فضح سياسة الزجر الاستعمارية ، و أكد على أن الشعب الجزائري الذي حمل السلاح تحت لواء جبهة التحرير الوطني لن يهدأ له بال حتى يحرر بلاده من برائسن الاستعمار و طلب من المؤتمرين تقديم الدعم للقضية الجزائرية في الأمم المتحدة ، كما عمل الوفد على إزالسة الآثار السلبية التي خلفها النشاط المضاد للحركة المصالية (M.N.A) و التي كان من نتائجها حسدوث التباس وغموض عند عدد من المشاركين في المؤتمر حول الممثل الشرعي للشعب الجزائري، و قسدم الوفد المثين عن جبهة التحرير الجزائرية، و حزب الدستوري التونسي ، و الوفد المشترك الذي يضم ممثلين عن حبهة التحرير الجزائرية، و حزب الدستوري التونسي ، و حزب الاستقلال المغربي إلى المؤتمر الوضع في إفريقيا و أسيا و ناقش الطرق و الأساليب السي تستطيع شعوب هاتين القارتين أن تحقق بواسطتهما ما تصبوا إليه .

انظر : مختار مرزاق، حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1988، ص.67.
 انظر م.أ.و.ر.ح.م.ج.ج.ع.99

و كان كفاح الشعب الجزائري محل إعجاب و تأييد من طرف كل الدول المشاركة في المؤتمر . و تبلور ذلك في اللائحة التي أصدرها لتأييد كفاح الشعب الجزائري و شعوب المغرب العربي بمختلف الوسائل ، و فيمايلي فيص اللائحة التي أصدرها المؤتمر بخصوص الوضع في شمال إفريقيا :

" نظرا لحالة الاضطراب السائد في شمال إفريقيا ، و لرفض حق شعوب شمال إفريقيا أن تقرر مصيرها بنفسها ، فإن المؤتمر الاسيوي الإفريقي يعلن تأييده لشعوب الجزائر ، مراكش ، تونس، أن تقرر مصيرها بنفسها . و أن تعلن أستقلالها ، و يحث الحكومة الفرنسية بأن تعمد إلى وضع حل سلمي لقضايا هذه الشعوب دون تأخير" (1) .

و كان لهذا الوقف صدى كبيرا و دعما قويا لحركات التحرير الوطني في نضالها السياسي من أجل عزل الإستعمار و دحضه . و دفع الدول المحبة للسلام إلى تأييد هاته الحركات و دعمها .

و بهذا القرار تكون جبهة التحرير الوطني قد كسبت أول معركة لها على الصعيد الديبلوماسي و بذلك تكون قد كسبت حولة ثانية بعد تلك التي كسبتها على مستوى الدول العربية بحيث اعتبرها المؤتمرون الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري بدون منازع وكان لهذا القرار صدى كبيرا و دعما قويا للثورة الجزائرية في الداخل والخارج.

<sup>1-</sup> م.أ.و.، ر.ح.م.ج.ج، ع رقم 01.

# ثالثا: منظمة الأمم المتحدة:

تكررت المحاولات في الماضي لإدراج القضية الجزائرية في حدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة و خاصة عندما عقدت اجتماعها في قصر شابو بباريس 1952، و لكن بأت جميع تلك المحاولات بالفشل.

و اندلعت النورة الجزائرية في أول نوفمبر 1954 ، و لم يمض على ذلك شهران حتى أبدت بعض الدول الأعضاء في هيئتة الأمم المتحدة رغبتها في عرض القضية الجزائرية على هذه الهيئة ، و قد رأينا كيف أن ممثل المملكة العربيةالسعودية رفع إلى بحلس الأمن مذكرة لفت فيها نظره إلى خطورة الوضع بالجزائر بحيث أصبح يهدد السلام العالمي ، و في شهر أفريل 1955 حقق وفد جبهة التحرير الوطني أول نجاح له على المستوى الدولي في باندونغ ، بصدور لائحة عن المؤتمر" تنص على حق الشعب الجزائري و المغربي و التونسي في تقرير المصير و الإستقلال "، كما ألتزم المؤتمرون بتقديم دعم ملموس للشعوب المي تكافح من أجل إستقلالها ، و لإدخال هذه اللائحة الحاصة بالجزائر حيزا التنفيذ ، سعت جبهة التحرير الوطني لدى كل الدول الشقيقة و الصديقة ، و خاصة المجموعة الإفريقية الآسيوية من أجل الوقوف إلى جانب القضية الجزائرية ، وكلفت كل من السيدين حسين أيت أحمد و محمد يزيد بتحضير الملف الجزائري و استطلاع رأي دول باندونع و قد وجدت جبهة التحرير في المجموعة الآفرو آسيوية استعمادا لتفهم و خدمة قضيتها . و كيف لا و هي التي احتضنتها في باندونغ و التزمت بعرضها في الأمم المتحدة . و بالفعل بعد كيف لا و هي التي احتضنتها في باندونغ و التزمت بعرضها في الأمم المتحدة . و بالفعل بعد ثلاثة أشهر – من إنتهاء أشغال مؤتمر باندونغ ، تقدمت أربعة عشر (14) دولة (1)

الدول هي : مصر ، لبنان ، سوريا ، العراق ، المملكة العربية السعودية ، اليمن ، إيران ، أفغانستان، باكستان، الهند، بورما،
 تايلاندا، أندونسيا ثم إنظمت إليهم ليبيريا في أول أوت 1955. أنظر محمد يزيد : القضية الجزائرية في الأمم المتحدة الجزائر
 الأحداث رقم 1040 ، 19-25 سبتمبر 1985

عذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 26 حويلية 1955 تطلب فيها تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة . و قد أوضحت هذه الدول صاحبة الطلب للأمين العام في المذكرة أهمية حق تقرير المصير في تكوين الأمم المتحدة .

و أشاروا إلى القرار رقم 637 الذي أقرته أغلبية أعضاء الجمعية العامة بشأن حق تقرير المصير و ممارسة الحريات الأساسية ، و طبقا لمبادئ و ميشاق هيئة الامم المتحدة و القرار الجماعي لمؤتمر باندونغ ، و دعت المجموعة الآسيوية الافريقية هيئة الامم المتحدة ، إلى أن تبذل قصارة جهدها لوضع حد عاجل لأعمال الابادة الجارية ضد شعب ليس له من جريمة غير السعي إلى حياة أفضل بحصوله على حريته و كرامته ، و ان إستمرار تدهور الأوضاع بالجزائر من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن و السلم العالمين (۱) .

وبعد أقل من شهر على تقديم هذه المذكرة بعث السيد محمد خيضر رئيس وفد حبهة التحرير الوطني بالقاهرة بتاريخ 22 أوت 1955 مذكرة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طلب منهم على الخصوص الإسراع في تهيئة الظروف الضرورية لتسوية المشكل الجزائري بطرق سلمية وقد إستند في المذكرة بصفة خاصة على البند المتعلق بحق تقرير المصير. و محما جاء فيها: "إن الجزائريين يرغبون بشدة في إنهاء إراقة الدماء بالجزائر. و هم مستعدون لتأييد أي مسعى للتسوية السلمية للمشكلة المجزائرية على أساس حق تقرير المصير الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها "و دعا في هذه المذكرة الدول الأعضاء بأن تبذل قصارى جهدها لوضع حد عاجل لأعمال الإبادة الجارية ضد شعب أعزل و أن الوضع في الجزائر ما أنفك يتدهور يوما بعد يوم ، و أصبح مصدر قلق و حيرة ، إلى درجة أن السلام في حوض البحر المتوسط أضحى معرضا للخطر..." (2).

<sup>-1-</sup> Khelfa MAMRI <u>,Les Nations Unis face à la question algerienne</u> D.E.N . Alger ,S 1954-1962 pp 25 م.أ.و، رح.م.ج.ج ، عد . رقم 99

و تزامنا مع العمل الديبلوماسي الذي كانت تقوم به الجبهة في الخارج لكسب تأييد الرأي العام العالمي و حمله على الإهتمام بالقضية الجزائرية ، و في الوقت الذي كانت تستعد فيه لعرضها على منظمة الأمم المتحدة في دورتها العاشرة عام 1955. شن قادة الثورة بالداخل هجومات 20 أوت 1955 ، و أرادتها جبهة التحرير الوطني أن تكون متزامنة مع طرح القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في دورتها العاشرة، بقصد لفت انظار الرأي العام الدولي ، و كان لهذا الهجوم صداه الواسع على الصعيد الدولي و في أروقة الأمم المتحدة و جعلت كثيرا من الدول تغير نضرتها إتجاه فرنسا و إدعائتها ، و تعترف بقوة الثورة و آصالة أهدافها ، و هو ما كان يهدف إليه قادة الثورة تمشيا مع مبدأ قوة الثورة في الداخل هي التي تدفيع بالقضية الجزائرية إلى الامام و تقنع الرأي العام العالمي بعدالتها (1)

انظر: زغيدي محمد لحسن ، مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب 1989 ، ص
 94-93 .

# تسجيل القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورة العاشرة):

بعد طلب الكتلة الأفرو-آسيوية في 26 حويلية 1955 المتضمن تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة استنادا إلى توصيات مؤتمر باندونغ، و طبقا للمادة 10 من النظام الداخلي للجمعية العامة، ألحقت طلبها بمذكرة توضيحية أكدت فيها على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها . و نلاحظ في هذا الصدد غياب الخلفية التاريخية في الحجج و البراهين التي ساقتها بحموعة الدول الأفريقية الأسيوية في مسعاها لتسجيل القضية الجزائرية في جدول اعمال الجمعية العامة ، و عدم تعرض المذكرة المعروفة بإسم مذكرة الأربعة عشر (14) إلى كون الجزائر كانت دولة مستقلة ذات سيادة قبل أن يقع احتلالها بالقوة عام 1830 ، و هو ما شكل عائقا كبيرا في إقناع كثير من الدول الأعضاء و خاصة بحموعة دول أمريكا اللاتينية ، بالحجج و البراهين التي ساقتها لتمرير مسعاها . لقد أثمرت جهود مدرسة التاريخ الفرنسي في تشويه الوجود التاريخي للشعب الجزائري قبل عام 1830 ، ففي هذا الظرف الحاسم الذي تمر به البلاد كان سلاح تاريخي غائبا في المعركة و بالاحرى كان مستخدما بكيفية مشوهة من طرف العدو. و أمام كل ما سبق ، أحيلت القضية بالاحرى كان مستخدما بكيفية مشوهة من طرف العدو. و أمام كل ما سبق ، أحيلت القضية و رئيس الوفد في هذه الدورة على إدراج القضية في جدول الأعمال . و شن حملة ديبلوماسية ورئيس الوفد في هذه الدورة على إدراج القضية في جدول الأعمال . و شن حملة ديبلوماسية مسألة داخلية بحتة ، و بالتالي فهو من اختصاص السيادة الفرنسية (1).

<sup>1 -</sup> قنان : قضایا و دراسات ..... مرجع سابق ص.12

كما أن المشاركين في الأمم المتحدة ليست لهم صلاحية النظر في هذه القضية وفقا لما ينص عليه ميثاقها (الفقرة الثانية من المادة الأولى)، إنطلاقا من هذا فلايحق للأمم المتحدة النظر في هذه القضية وليس لها صلاحيات ذلك، وقال أن الجزائر تشكل، منذ عام 1834، جزءا لا ينفصل عن الوطن الفرنسي، وأن الجزائريون يعتبرون مواطنين فرنسيين ويدخلون في عداد الناخبين بمجرد بلوغهم الحادية والعشرين من العمر وذكر أن العمالات الجزائرية ممثلة في الجمعية الوطنية وفي مجلس الجمهورية على قدم المساواة مع العمالات الفرنسية الأخرى . مما يزيل كل شك حول إنطباق أحكام الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة . وأضاف أن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يخول للجمعية العامة أي إختصاص في الأمر ؟ وأنه في الواقع مجرد وسيلة لتحقيق أحد مقاصد ميثاقها و لا يخضع تنفيذه لأي نص محدد يخول أي إختصاص بشأنه (1).

لقد نشب جدال إجرائي واسع بين أنصار الجزائر من مجموعة الدول الأفريقية ، الأسيوية الذيب تصدو للحض حجج فرنسا و ادعائها و تأويلاتها لبعض البنود التي يتضمنها ميثاق المنضمة ، و بين فرنسا خاصة و أن الجزائر في نظر هذه الأخيرة تشكل منذ عام 1834 جزءا لا ينفصل عن الوطن الفرنسي الأم ، و أن الجزائريين يعتبرون مواطنين فرنسيين، و تدخّل عدد من الممثلين منهم ممثل الإتحاد السوفياتي و الباكستان و تايلاندا و العراق و الهند ، و طلبوا كلهم إدراج القضية في جدول الأعمال . و قالوا أن الجزائر قد سادها منذ أول نوفمبر 1954 حالة هي في حقيقتها حالة حرب . و أستندوا في طلبهم إدراج القضية الجزائرية في جدول الأعمال إلى الفقرتين 2 و 4 من المادة حرب . و إلى الفقرة 4 من المادة 2 ، و إلى المادة 2 ، و إلى المادة 2 ، و المناس الجمعية العامة ، و أن الفقرة 7 من المادة 2 غير منطبقة في النصوص تجعل هذا الأمر من إختصاص الجمعية العامة ، و أن الفقرة 7 من المادة 2 غير منطبقة في الحالة (2) .

<sup>1-</sup> Khalefa Mamerie, op.cit, p.32

<sup>2-</sup> Ibid .P 33-34

و أشارو إلى أن الجزائر كانت لغاية عام 1830 بلدا مستقلا ذا سيادة و لم يتم احتلاله نهائيا بالقوة إلا بعد ذلك التاريخ بثلاثين سنة . كما بينوا أن المساواة السياسية التي يزعم ممثل فرنسا أن الجزائريين يتمتعون بها لا وجود لها على أرض الواقع . بل على العكس من ذلك يشهد الواقع على أن الجزائريين لا يملكون حقوق المواطنين الفرنسيين ذاتها ، و أن الجزائريين لا يعاملون معاملة الفرنسيين .

وفي مقابل ذلك صرح ممثلوا بريطانيا و إيرلندا الشمالية و الولايات المتحدة الأمريكية و نيوزيلندا أن قضية الجزائر تختلف في طبيعتها عن قضية المغرب و تونس اللتين كانتا من المحميات بينما الجزائر جزء من فرنسا . و أضافوا أن الدول التي إقترحت إدراج القضية في حدول الأعمال إنما تنشد في الواقع إقرار سلوك يرمي إلى أحداث تغييرات سياسية في خريطة الجمهورية الفرنسية . و لاشك أن مطلبا كهذا يتنافى و الفقرة 7 من المادة 2 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة .

و أما بالنسبة للجنة السياسية للأمم المتحدة فقد أوصت من جانبها بتاريخ 22 سبتمبر 1955 بعدم إدراج القضية الجزائرية في جدول الأعمال . و بعد النقاش اتخذ مكتب الجمعية موقفا ضد التسجيل بأغلبية ثمانية أصوات مقابل خمسة و إمتناع اثنان عن التصويت (1) . و قد قامت الجمعية العامة بالنظر خلال ثلاث جلسات متوالية في تقرير اللجنة السياسية المتعلق بطلب إدراج القضية الجزائرية في حدول أعمال الجمعية .

انظر : المقاومة ، العدد 5 12 جانفي 1957 ، ص 6.

و قد برر ممثلو الدول المعارضة لادرج القضية الجزائرية في حدول أعمال الجمعية رفضهم هذا بأنه من الأحسن ، لأسباب عملية سياسية ، عدم مناقشة القضية الجزائرية في الأمم المتحدة . و قالوا أن فرنسا قد برهنت في مناسبات أخرى عن مقدرتها في حل مشاكلها بنفسها . و أن مقصد بعض الجهات هو بلا ريب أن يفسدوا على فرنسا مساعيها لإقامة رابطة حرة بينها و بين أقاليمها في ما وراء البحار .

وإحتج هؤلاء أيضا بأن الجمعية العامة لا تملك من الناحية القانونية الإختصاص اللازم للنظر في القضية الجزائرية . و قالوا أنه لا يمكن الإحتجاج على غرار ما قال به مقترحوا إدراج القضية في جدول الأعمال ، بأن مبدأ تقرير المصير الوارد في المادة الأولى و المادة 5 صراحة و في ديباجة الميشاق ضمنا يجب الفقرة 7 من المادة 2.

كما أوضحوا أن الدول الأعضاء ، في سيعها لتحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة الأولى من الميثاق ، هي ملزمة في الواقع بالعمل طبقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 2. بما في ذلك المبدأ المذكور في الفقرة 7 من هذه المادة . و أضافوا أنه لا يمكن أن يقوم بين الجزائر و فرنسا نزاع دولي و أنه ليس هنالك من تهديد للسلم و الأمن الدوليين في ذلك الجزء من العالم . و أنه يتعين بالتالي أن تجب الفقرة 7 من المادة 2 حسب صريح نصها جميع نصوص الميثاق الأخرى . وقالوا أحيرا بعدم إنطباق المادة 25 على النزاع المعروض نظرا إلى أنه نزاع داخلي و ليس دولي(1) .

<sup>1-</sup> Khelfa Maamri op .cit P 35

و أشار ممثل فرنسا بعد ذلك إلى أنه منذ عام 1830 و الجزائر تشكل جزءا لا يتجزأ عن فرنسا. و إلى أن هذا واقع لم ينازعها فيه أحد . و قال أن الحكومة الفرنسية تعتقد أن الجمعية العامة إذا ما قررت بالرغم من كل ذلك إدراج القضية في جدول أعمالها فإن عاقبة قرارها هذا ستكون أوخم بكثير على الأمم المتحدة منها على فرنسا . إذ أن مستقبل الأمم المتحدة سوف يصبح عرضه للخطر ، لعدم وجود ما يمنع أية دولة من الدول الأعضاء من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ، بما في ذلك الأمور التي تتصل بوحدة اقليمها و سلامة حدودها.

و ردا على ذلك ، إحتج الممثلون الذين أيدوا ادراج القضية الجزائرية في حدول أعمال الجمعية، بأنه لم يقصد بالفقرة 7 من المادة 2 تعطيل نصوص الميثاق الأخرى و بالتالي تخييب أماني الشعوب في الحرية و توقهم إليها . و أن في وسع الجمعية العامة لو أرادت ذلك أن تعتبر إستمرار إلنزاع و إراقة الدماء في الجزائر تهديدا حقيقيا لصيانة السلم و الأمن الدوليين (1).

و مضى مؤيدو الإدراج قائلين أن كل ما هو مقترح على كل حال هو مناقشة قضية الجزائر لا مطالبة فرنسا بإخضاعها للتسوية . و أن للجمعية العامة بمقتضى المواد 10 و 11 و 14 و 25 من الميثاق أن تناقش أية مسألة تدخل ضمن نطاق الميثاق (2).

<sup>1 -</sup> Ibid

<sup>2 – 1-</sup>أنظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 16 حـوان 1955 – 15 حـوان 1956 ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة ، ص.ص 27-29 .

و أضاف كذلك مؤيدو الإدراج بأن القول بأن الجزائر جزء لا ينفصل عن فرنسا الأم و تبعا لذلك فإن النظر في القضية غير ممكن دعوة غير جدية . و أوضحوا أن التسليم بقبول هذه الإدعاء معناه التشكيك في ذات الأسس التي يرتكز عليه وجود أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و التي كانت في إحدى فترات تاريخها مجرد أقليم تابع لدولة أم . و بينو أن حقيقة ما يطلب من الجمعية العامة عمله ليس هو التدخل في الشؤون الداخلية لدولة من الدول الأعضاء بل مناقشة مشكلة إستعمارية .

و بعد هذه المناقشات الحادة قررت الجمعية العامة في 30 سبتمبر 1955 تسجيل القضية الجزائرية رغم موقف المكتب المعارض بأغلبية 28 صوتا مقابل 27 صوتا و إمتناع خمسة أعضاء عن التصويت (۱). و قد كان هذا الموقف بمثابة الصاعقة التي هزت موقف فرنسا ، فانسحب " بني " وزير خارجية فرنسا و قائد الوفد الفرنسي في هيئة الأمم المتحدة من الجلسة و أمتنع من المشاركة في مناقشة المسائل الأخرى .

و بالرغم من هذا النقص ، فإن حجج جبهة التحرير التي عبرت عنها مجموعة الدول الأفرو أسيوية من خلال تدخلات أعضائها و تفنيدها قد أكسبتها أنصارا في أروقة الأمم المتحدة لما اتصفت به من الموضوعية و الاعتدال و حسن الأداء، و هو ما مكن القضية الجزائرية من الاحتياز بنجاح هذا الإمتحان العسير عندما قررت الأمم المتحدة تسجيلها في جدول الأعمال " مع عدم متابعة مناقشتها " في هذه الدورة.

(1) صوتت لصالح إدراج القضية الجزائرية الدول الأتية:

أفغانستان، الأرجنتين، بورما، روسيا البيضاء، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، اليونان، غواتيمالا، الهند، أندنوسيا، إيران، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تايلاندا، أو كرانيا، ليبيريا، المكسيك، باكستان، الفيليبين، بولاندا، الإتحاد السوفياتي، الأو روغواي، البمن، يوغوسلافيا.

<sup>-</sup> أما الدول المصوّة ضد التسجيل فعددها 27 دولة، و هي : أستراليا ، بلجيكا ، البرازيل كندا ، الشيلي ، كولومبيا ، كوريا ، الدانمارك ، الدومينيك ، فرنسا ، هابتي ، الهندوراس ، إسرائيل ، لوكسمبورغ ، هولاندا ، زيلاندا الجديدة ، نيكاراغوا ، باناما ، البيروا ، السويد تركيا ، إتحاد جنوب إفريقيا ، المملكة المتحدة البريطانية ، الولايات المتحدة الأمريكية .

<sup>-</sup> أما الدول التي أمسكت عن التصويت فهي 05 : الصين الوطنية ، السالفادور ، إثيوبيا ، إسلاندا ، البراجواي .

<sup>–</sup> أنظر : محمد يزيد ، الجزائر الأحداث ، مرجع سابق ، أنظر أيضا : الدكتور ، يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنسين التاسع عشـر و العشرين ، الجزء الثاني، طبعة 2، الجزائر ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد 1996 ص.304-305.

و علق على نتيجة هذا الإقتراع فقال ممثل فرنسا أن حكومته لا يسعها قبول أي تدخل من الجمعية في هذا الجمعية في هذا الجمعية في أمر يخص فرنسا . كما أنها ستعتبر أية توصية قد تصدرها هذه الجمعية في هذا الأمر توصية باطلة و عديمة الأثر .

أما بالنسبة للجنة الأولى المكلفة بالنظر في القضية ورفع تقرير بشأنها فقد أنهى رئيسها إلى علم أعضاء الجمعية بتاريخ 23 نوفمبر أنه تلقى من الممثلين الدائمين لاكوادور و الشيلي و كوبا و كولومبيا رسالة تتضمن إقتراحا ينص على أن تلغي الجمعية العامة القضية الجزائرية من جدول عمالها وفقا للمادة 22 من نظامها الداخلي . لكن اللجنة الأولى قررت، بناء على إقتراح ممثل الأكوادور، تأجيل مناقشتها للقضية الجزائرية لغاية 25 نوفمبر ، وذلك تمكينا لأعضاء الجمعية من مواصلة مشاورتهم بشأن هذه القضية .

أما ممثل الهند ،كريستان منون ، قدم من جانبه بتاريخ 25 نوفمبر إقتراحا إجرائيـا تمثـل في : ( أن الجمعية العامة تقرر عدم المضي في النظر في البند الذي يحمل العنوان التالي " القضية الجزائرية " .

و تعتبر لذلك أن هذا البند من بنود جدول أعمال دورتها العاشرة لم يعد في حكم القضايا المعروضة عليها). و أشار ممثل الهند إلى أن القرار يسري على الدورة العاشرة وحدها حيث أنه لا يجوز للجمعية في دورة من دوراتها أن تصدر قرار لدورة لاحقة . و أضاف أن إعتماد إقتراحه الإجرائي لا يمس وجهات النظر التي أعربت عنها الوفود بشأن المشكلة المنظورة في نواحيها المختلفة . و قد أعلن رئيس اللجنة الأولى إعتماده لهذا الإقتراح ، بعد أن لاحظ عدم وجود أية إعتراضات عليه (۱) . و قد قررت الجمعية العامة المنعقدة في 25 نوفمبر اعتماد مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة الأولى دون مناقشة . (قرار رقم 909 للدورة 10) .

<sup>1-</sup> المقاومة عدد 5 ، مصدر سابق ص 6

<sup>2–</sup>نفسه

و أبدى عدد من الممثلين أسفهم لغياب فرنسا و عدم إشتراكها في مناقشات الجمعية . كما أعربوا عن أملهم في أن تعود فرنسا إلى مكانها عما قريب ، للمشاركة في إيجاد تسوية سليمة للقضية الجزائرية . إلى جانب ذلك أكد عدد من الممثلين إختصاص الجمعية العامة في معالجة قضية الجزائر . و أشاروا إلى أن قرار الجمعية العامة بعدم المضي في النظر في الموضوع لا يعني أن الأمم المتحدة لن تتناول هذه القضية في تاريخ لاحق ، إذا فشلت فرنسا في جهودها التي تبذلها للوصول إلى تسوية لهاته القضية (1) .

و بخصوص هذا التأجيل يقول السيد محمد يزيد: " بعد أن تأكد في كواليس للأمم المتحدة أن تصويتا جديد قد يحدث بشأن القضية الجزائرية بموجب أحد بنود المادة 22 من النظام الداخلي للجمعية العامة ؛ و خوفا من أن تميل الكفة لصالح فرنسا ، خاصة و أن الفارق في الأصوات هو صوت واحد فقط .

و بعد مشاورات مع الوفود العربية ووفود الكتلة الإفريقية الآسيوية ؛ و حتى لا يضيع هذا الفوز الذي حققته حبهة التحرير الوطني في أول حضور لها في الأمم المتحدة إستقر الرأي على قبول الإقتراح الذي تقدم به مندوب الهند القاضي بتأجيل القضية الجزائرية في هذه الدورة " (2) .

و يعلق الباحث خالفة معمري على هذا التأجيل بأنه مسألة ظرفية فقط. و أن الجميع من مؤييدين و معارضين كانوا متفقين على أن القضية قضية وقت. و أن هذا التأجيل ليس معناه صرف النظر كلية عن القضية... و يظيف أن الفقرة 7 من المادة 2 لم تعد حاجزا في طريق مناقشة المخزائرية (3).

1-أنظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 16 حوان 1955 - 15 حـوان 1956 ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة ، ص.ص 27-22

2-أنظر: الملحق رقم 04

3- Khelfa Maamri, op.cit. P81

و في نفس هذا الإتجاه يرى الدكتور قنان " ... أن اللائحة التي أصدرتها الجمعية العامة جاءت لتفوّت الفرصة على مشروع لائحة مضادة إقترحتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية ، والتي تتضمن تأجيل مناقشة إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية . ولمواجهة هذه المناورة إقترح مندوب الهند - كريشنامنون - مشروع اللائحة التي سبقت الإشارة إليها و التي تضمنت قبول إدراج القضية في حدول الأعمال مع تأجيل مناقشتها . و هو ما يمثل نجاحا كبيرا على طريق تدويل القضية الجزائرية ، حققته جبهة التحرير الوطني بفضل المساعدة الفعالة التي قدمتها الدول العربية الشقيقة و الدول الصديقة " (١) .

وعلقت جريدة المقاومة في عددها الثاني على هذا التأجيل فكتبت في افتتاحيتها " إن هذا الإرجاع نفسه هو عنصرا آخر من عناصر نجاح القضية الجزائرية في الأمم المتحدة في دورتها الحالية ، يضاف إليه عنصر آخر تعتبره الجزائر و المغرب العربي كله أهم قوة أصبحت تتمتع بها القضية الجزائرية في الأمم المتحدة و نعني به عضوية تونس و المغرب في الهيئة الدولية الكبرى " (2)

و هي بهذا تعتبر أن دخول تونس و المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة يعد مكسبا لجبهة التحرير الوطني و يعزز مركزها في هذه الهيئة

<sup>1-</sup> قنان : تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة ، النقلة النوعية لديبلوماسية حبهة التحريـــر الوطـــني ، في الذاكـرة منشــورات المتحف الوطني للمحاهد العدد 4 ، 1996، ص14. 13

<sup>2 -</sup> أنظر حريدة المقاومة، العدد 2 ، 15 نوفمبر 1956 مصدر سابق ص 1 و 12.

الفصل الثاني تدويل القضية الجيزائيرية

# مناقشة القضية الجزائرية في منظمة الأمم المتحدة

إن فكرة تدويل القضية الجزئرية كان من الأمور التي بادرت إليها جبهة التحرير الوطيني و تصدر هذا المبدأ الأهداف الخارجية للثورة الجزائرية ، وسعت منذ اللحظة الأولى إلى العمل على إدراج القضية الجزائرية في الأمم المتحدة . و يقول محمد يزيد : "إن تدويل القضية الجزائرية كان مبرمحا منذ بداية الثورة، حاصة و أن الأشقاء في تونس ، و المغرب كانت قضيتهما أمام الأمم المتحدة (1)

و في هذا الإطار عملت جبهة التحرير الوطني برغم حداثة نشأتها وضعف وسائلها على إيصال صوت الثورة الجزائرية إلى مختلف المحافل الدولية . و كان أهم عمل ديبلوماسي قامت به هو سعيها المبكر في العمل على المشاركة في أكبر محفلين دوليين هما : مؤتمر باندونغ في أفريل 1955 ، والدورة العاشرة للأمم المتحدة سبتمبر 1955 كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

و مع مطلع عام 1956 قام الوفد الخارجي بالقاهرة و الوفود المتنقلة الأخرى بالخارج بحملة دعائية واسعة النطاق للرد على الإدعاءات و المناورات التي كانت تقوم بها الديبلوماسية الفرنسية حول مسألة تأجيل مناقشة القضية الجزائرية . و عرفت كيف تحاصر هذه المناورات بالحجج و البراهين ، مبرهنة في نفس الوقت على أن القضية الجزائرية مشكلة دولية وهذا بالرغم من تأجيل بحثها (2) . و كان عليها أن تواصل مسارها بحمل القضية الجزائرية إلى ساحة الأمم المتحدة .

و في إطار المساعي الواجب القيام بها و تحضيرا للدورة الحادية عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة قامت جبهة التحرير الوطني بإرسال وفود للقيام بجولات و إتصالات في كل من آسيا و أمريكا اللاتينية للتعريف بالقضية الجزائرية والحصول على تأييد هذه البلدان عند عرض القضية الجزائرية عشرة عام 1956 (3).

احمقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-م .أ.و ، ر.ح.م.ج.ج. ، علبة رقم 78

<sup>3-</sup>المصدر نفسه ، علبة 14

و شملت الجولة بلدان أمريكا اللاتينية بدأ من الأرجنتين إلى كوبا وفي كل بلد كان الوفد يسلم مذكرة لقيادته و يعمل في نفس الوقت على إنشاء لجنة مساندة أو اتصال لمواصلة العمل التحسيسي بعين المكان. و يشرح الوفد في المذكرة أن الهدف من ثورة نوفمبر 1954 هو التوصل المياحل ديمقراطي للقضية الجزائرية عبر إقامة دولة مستقلة تكفل المساواة والحرية لجميع السكان بصفتهم مواطنين جزائرين بدون تمييز عرقي أو ديني وتناشد شعوب وحكومات البلدان التي زارتها التدخل بواسطة الأمم المتحدة لوقف الحرب الجائرة ومساعدة جبهة التحرير الوطني في إعلان الجمهورية الجزائرية كحل وحيد للقضية .و تمكن الوفد من كسب تأييد بعض هذه الدول طبعا بساعدة السفارات العربية التي كانت تنظم لقاءاته مع مختلف الهيئات الرسمية و الشعبية ، و قد تجلت هذه النتائج عند عرض القضية الجزائرية على منظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية عشر .

و بخصوص زيارة الوفد إلى تركيا التي كانت قد صوتت ضد القضية الجزائرية في الدورة العاشرة فإنه عمل على محاولة إقناعها بالتصويت لصالح القضية الجزائرية مع دول باندونغ ، أو على الأقل الإمتناع على التصويت حتى لا تؤييد الإستعمار (١) ، و طلب الوف د من السفارات العربية العمل على إقناع تركيا بالإنظمام إلى حضيرة الدول المؤييدة للقضية الجزائرية التي تسعى إلى عرضها على منظمة الأمم المتحدة في الدورة الحادية عشرة .

وقد كان لهذه النشاطات التي قام بها الوفد الجزائري في بلدان أمريكا اللاتينية أثرها على السياسة الفرنسية بحيث أزعجت السلطات الفرنسية إلى درجة أن وزير الخارجية -بينو - جمع سفراء بلاده في امريكا اللاتينية بعاصمة فينيزويلا لدراسة الموقف (2).

وعلى مستوى العمل الديبلوماسي المباشر بعث السيد محمد خيضر إلى رؤساء الحكومات العربية و دول باندونغ و مجلس الأمن بمذكرة تتعلق بالوضع في الجزائر و خطورته و شرح فيها ما تقوم به السلطات الفرنسية من إبادة في حق الشعب الجزائري . و ناشدهم فيها التدخل لوقف العدوان الإستعماري الفرنسي ضد الشعب الجزائري الذي لا يطالب بأكثر من حقه الطبيعي في الحرية و الإستقلال .

<sup>1-</sup> م.أ.و، ر.ح.م.ج.ج علبة رقم 04

و من جهته لفت السيد حسين أيت أحمد ، ممثل جبهة التحرير في نيويورك في برقية بعث بها إلى الكتابة العامة لهيئة الأمم المتحدة، إلى خطورة الوضع في الجزائر . و أشار إلى المجزرة السيق قدم بها الإستعدار الفرنسي في قسنطينة و التي تستبه في وحشيتها بحازر 8 ماي 1945 (1) . و في خضم هذا النشاط الدولي الذي كانت تقوم به جبهة التحرير الوطني في الخارج إستعدادا لعرض القضية الجزائرية على منظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية عشر ، رأى القادة في الداخل و إستقر رأيهم على عقد مؤتمر بوادي الصومام يوم 20 أوت 1956 ، وقد بحث فيه المجتمعون قضايا الثورة في الداخل و الخارج . و كان من أهم قراراته تزويد الثورة بمؤسسات قيادية (المجلس الوطني للثورة الجزائرية و لجنة التنسيق و التنفيذ) . وتعد هاتين المؤسستين بمثابة السلطة التشريعية و التنفيذية للثورة (2) . و بميلادهما تدعم موقف الثورة في الداخل و الخارج . كما أقر المؤتمر برنامج العمل السياسي للثورة و هو الوثيقة المعروفة بميثاق الصومام . و حدد خط السير الديبلوماسي الجزائرية في المرحلة المقبلة (3) . و قرر المؤتمر توسيع العمل الديبلوماسي وتكثيفه السير الديبلوماسية الجزائرية في المرحلة المقبلة (3) . و قرر المؤتمر توسيع العمل الديبلوماسي وتكثيفه وأسنده للجنة الشؤون الخارجية بلجنة التنسيق والتنفيذ .

وعقب تكوين لجنة التنسيق والتنفيذ فإن أهم ما أسند إلى مكاتب الجبهة بالخارج يمكن تلخيصه فيما يلي :

- الدعاية للقضية الجزائرية سياسيا .

- 2 توزيع النشرات التي يصدرها المكتب الرئيسي للقاهرة ، موافاته بتقارير عن نشاطاتها ، ومدى إستجابة الرأي العام للدعاية ، وملاحظاتها وتوجهاتها مع دراسة الشخصيات وميولها ومدى تأييدها للقضية الجزائرية (4).

ام. أ.و، ح.م. ج. ج علبة 18

<sup>2-</sup>البحاوي محمد، الثورة الجزائرية و القانون بيروت ، ترجمة علي الخنثن ، دار اليقظة العربية ، 1965 ، ص 140-141 3-م.أ.و، ح.م.ج.ج علبة 232

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه علبة 183.

وبناءا على هذا فإن جبهة التحرير الوطني حددت سياستها الخارجية التي سوف تبلغ في شكل تعليمات دقيقة وتنفيذها يقع على كاهل مكاتب الجبهة في مختلف دول العالم . وفي هذا الإطار فإن مكاتب جبهة التحرير الوطني مطالبة بالقيام ب :

- السعى الكثيف في الميدان الخارجي للحصول على المزيد من التأييد المادي والمعنوي

- توسيع نطاق العمل الديبلوماسي في الخارج من أجل حذب إستمالة الحكومات التي جعلتها فرنسا على الحياد والتي لم تطلع إطلاعا كافيا على الصغة الوطنية لحرب الجزائر و عمل هذه الحكومات على تأييد القضية الجزائرية (١).

وبالإضافة إلى ما سبق فمهمة رؤساء مكاتب الجبهة مهمة مزدوجة الإعلام والدعاية من جهة ومن جهة أخرى الإتصالات السياسية والديبلوماسية

وفي هذا السياق على الوفود والبعثات أن توضح كل الإيضاح السياسة الـتي تنتهجهـا جبهـة التحرير الوطني وذلك بغية حمل قطاعات الرأي العام العالمي علــى تـأييد القضيـة الجزائريـة ، وكـل عمل يفضى إلى تأويلات خاطئة لايمكنه إلا أن يسيئ للثورة .

وفي هذاالإطار فإن جبهة التحرير الوطني تعمل على مايلي:

في المجال العربي : تريد أن تجعل من القضية الجزائرية قضية عربية ذات مصلحة عليا حتى تستطيع أن تعطى حلا للتناقضات الداخلية السائدة في البلاد العربية.

في الجحال الأفرو آسيوي: كذلك يجب العمل على إستثمار جميع الإمكانيات ، ومن الممكن أن يؤدي نشاط الدول العربية وبعض دول باندونغ إلى تأييد القضية الجزائرية تأييدا عمليا .

الدول الإشتراكية ودول أمريكا اللاتينية : يهدف النشاط إلى توضيح سياسة جبهة التحرير الوطني لكي تحصل الثورة من هذه الدول على الإعانات الممكنة ( السياسية والمادية ) التي تسمح للثورة الجزائرية أن تواجه الكتلة الأطلنطية (2) .

<sup>1-</sup>م.أ.و، ح.م.ج.ج علية 232

<sup>2-</sup> المصدر نفسه

و لهذا الغرض عززت جبهة التحرير الوطني وفودها القائمة بالمأموريات الخارجية و كلفتها بالسعي الحثيث للحصول على تأييد الدول و الشعوب الأوروبية بما في ذلك البهتان الذي تشيعه الديمقراطيات الشعبية ، و كذلك بلدان أمريكا اللاتينية ، و هذا للقضاء على البهتان الذي تشيعه الحكومة الفرنسية و دبلوماسيتها و صحافتها (1).

أما الدول الغربية : فإن التأييد السياسي والإعانة المالية والمادية اللذان تقدمهما دول الحليف الأطلنطي هما الوسيلة الوحيدة التي مكنت فرنسا من مواصلة حربها الاستعمارية ذا كانت الشورة قد عرفت عدة تطورات على المستوى المحلي أهمها انعقاد مؤتمر الصومام الذي عرز الشورة بمؤسسات و برنامج حددت فيه الخطوط العريضة للعمل على المستويين العسكري و السياسي ، فإن التطورات التي حدثت على المستويين الجهوي و الدولي كان لها أيضا انعكاسات على مسار الثورة ، و من أهم هذه التطورات :

1- على المستوى الجهوري: نسجل حصول كل من المغرب و تونس علي استقلالهما في مارس 1956 و تأثير ذلك على الثورة إيجابا و سلبا (2) .

2- أما على المستوى الإقليمي: فيتمثل في العدوان الثلاثي الذي شنته كل من: فرنسا و إنجلترا و إسرائيل ضد مصر. و لم يكن خافيا على أحد أن السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا تشترك في هذا العدوان هو مساندة مصر للثورة الجزائرية. يضاف إلى هذا قيام حكومة فرنسا باعتراض طريق طائرة مغربية تعبر الأجواء الدولية و تنقل عددا من قادة الثورة البارزين ، كانوا في طريقهم إلى تونس (3).

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه

<sup>2-</sup>د/ قنان ، تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، في مجلة الذاكرة ، مرجع سابق ، ص17-18

<sup>-</sup> القادة هم : أحمد بن بلة ، حسين أيت أحمد ، محمد خيضر ، محمد بوضياف .أنظر بالتفصيل مذكرة الاعتراف عمد عضر ، محمد بوضياف .أنظر بالتفصيل مذكرة الاعتراف عمد عضر . ص 25 – 31 الدولي لحرب الجزائر ، بدون تاريخ ص .ص 25 – 31

و قد أحدث هذا العمل، ردود فعل ضد فرنسا من مختلف دول العالم و خاصة من لدن الشعوب الشقيقة و الصديقة المناهضة للاستعمار (1). وقد أستغلت جبهة التحرير الوطني هذا الحدث و وضفته لصالح القضية الجزائرية ، خاصة و أنه تزامن مع انعقاد الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة التي كانت الجبهة تحضر لها رفقة حلافائها في المجموعة الإفريقية الأسيوية .

لقد أو جدت هذه العوامل المختلفة مناخا ملائما لمناقشة القضية الجزائرية في الأمم المتحدة . فخلال هذه الدورة ساد أروقة هذه الأخيرة مناخ معادي للإستعمار ، خاصة بعد العدوان الثلاثي ضد مصر . وهو العدوان الذي شجبته الولايات المتحدة ، فكان بذلك مبعث تفاؤل كبير لدى جبهة التحرير الوطني ، التي اعتبرت الدورة الحادية عشر للأمم المتحدة ، سبتمبر 1956 مارس 1957، دورة حاسمة بالنسبة للقضية الجزائرية ، حيث ستتم مناقشة القضية الجزائرية .

و علقت جبهة التحرير الوطني أهمية كبرى على القرارات التي سوف تصدر عنها ، فراحت تعبىء الشعب الجزائري تعبئة كاملة لمساندة القضية الجزائرية عند عرضها للمناقشة ، وفي اطار هذه التعبئة تم الإعلان عن إضراب الثمانية أيام في كامل التراب الوطني في جانفي 1957 الذي جاء متزامنا مع مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة (2) .

<sup>1-</sup> فتحي الذيب ، جمال عبد الناصر و الثورة الجزائرية ، مرجع سابق ص 274

<sup>2 -</sup> قنان ، تشكيل الحكومة المؤقة ، في الذاكرة ، مرجع سابق ص 19

#### أولا – الدورة الحادية عشر من 11/12/1956 إلى 1957/03/08

برزت منذ ربيع 1956 أغلبية داخل الكتلة الآفرو آسيوية مؤيدة ومتحمسة لعرض القضية الجزائرية أمام مجلس الأمن. و إتخذ القرار في شهر حوان 1956 عن طريق 13 عضوا صوتوا لفائدة القرار. و رفض مجلس الأمن طلب مناقشة القضية الجزائرية بأغلبية سبعة أصوات مقابل الناسان و إمتنع اثنان آخران عن التصويت (١).

و في الفاتح من أكتوبر 1956 ، تقدم وفد آفرو-آسيوي بطلب تسجيل القضية الجزائرية في حدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية عشر . و قد وقع الطلب خمس عشرة دولة (2) . و ارفقت هذه الدول طلبها بمذكرة إيضاحية عبرت فيها عن إستيائها للحالة في الجزائر و عن الإعتقالات الجماعية وخرق القوات الفرنسية لحرمة البيوت الأمر الذي ينذر بخطورة الحالة في الجزائر . كما أعربوا للأمم المتحدة بأن إستمرار الحالة على ما هي عليه من شأنه أن يشكل تمديدا للسلم و الأمن العالمين .

و على مستوى العمل الديبلوماسي المباشر في مقر الامم المتحدة سلم وفد جبهة التحرير الوطني يوم 12 نوفمبر 1956 (3) مذكرة لرئيس الدورة ، زكّى فيها طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة ، الذي تقدمت به مجموع الدول الآفرو آسيوية .

انطلقت المذكرة من كون أن القضية الجزائرية سجلت في الدورة الماضية و لكن تأجلت مناقشتها لأعطاء فرنسا فرصة لتغيير سياستها في إتجاه تمكين الشعب الجزائري من حقه في تقرير المصير . لكن فرنسا ، على النقيض من ذلك ، إستخدمت هذا التأجيل لدعم جهدها العسكري لتحطيم آمال الشعب الجزائري .

<sup>1 -</sup> Khelfa Mamerie, op .cit, p.85

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>− الدول هي : أفغانستان ، مصر ، أندونيسيا ، إيران ،العراق ، لبنان ، الباكستان ، العربية السعودية ، اليمن ، سوريا ، الأردن ، ليبيا ، الفلبين ، برمانيا ، سيلان . أنظر حريدة المقاومة .مصدر سابق العدد 05 ، تاريخ 011957/12 ، ص6 الأردن ، ليبيا ، الفلبين ، برمانيا ، سيلان . أنظر حريدة المقاومة .مصدر سابق العدد 05 ، تاريخ كاريخ كوان هـ عبد الرحمان كيوان كيوان مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995 .

كما تعرضت المذكرة لموقف فرنسا الفعلي من جبهة التحرير الوطني و من القضية الجزائرية لتوضّح أن فرنسا قد اعترفت فعلا في الدورة الماضية بأن المشكل الجزائري لم يعد مشكلا داخليا. وأن المسؤولين الفرنسيين أصبحوا يتجنبون في تصريحاتهم ذكر كون الجزائر فرنسيية . كما أن الحكومة الفرنسية لم تعد تتعامل مع الأزمة الجزائرية على ألها مسألة داخلية . وتعرضت المذكرة أيضا إلى الادعاءات الفرنسية الرائفة الرائفة المتمثلة في عدم وجود جهة شرعية منظمة يمكن التفاوض معها .

و في هذا الصدد كشفت المذكرة عن سلسة من اللقاءات التي تمت بين أعضاء من جبهة التحرير الوطني و ممثلين رسميين و غير رسميين عن الحكومة الفرنسية فيما بين أفريل 1956 ، سبتمبر 1956 . و قد توقفت هذه اللقاءات على إثر إقدام السلطات الفرنسية على خطف الطائرة السي كانت تقل القادة الجزائريين . و هو ما نددت به هذه المذكرة . و ختمت المذكرة عرضها بالتأكيد على أن استقلال تونس و المغرب لن يكون له أي مغزى بدون استقلال السجرزائر (1) .

و قد تـــوجت مساعي جبهة التحرير الوطني بفضل مساعدة الأشقاء العرب بقبول مكتـب المجلس تسجيل القضية الجزائرية و ذلك يوم15 نوفمبر 1956 .

<sup>7</sup>– المقاومة ، العدد 3 ، بتاريخ 03 ديسمبر 1956 ص -

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>-Khelfa Mamerie, op.cit, pp 86-87

وردا على ذلك تدخل السيد زين العابدين ، ممثل سوريا في الأمم المتحدة ، مشيرا إلى الجهود التي بذلها الجزائريون للتخلص من الهيمنة الإستعمارية . ليخلص في النهاية إلى أن الجزائر لم تكن في يوم ما جزء من فرنسا . كما أكد بأن وجود فرنسا بالجزائر تمّ بالقوة . أما ممثلو الكتلة الآفروا- آسيوية فقد طالبوا في تدخلاتهم بضرورة الإعتراف للجزائريين بحقهم في تقرير مصيرهم من خلال التفاوض مع جبهة التحرير . و أن أي تأخير في معالجة هذا المشكل من شأنه أن يهدد السلم و الأمن العالميين (1) .

و بعد الإنتهاء من المداخلات تعددت الآراء و المشاريع التي اقترحت على الجمعية العامة و فيما يلي وقائع التصويت على هذه المشاريع.

بدأت اللجنة السياسية مناقشتها من يوم 4 إلى يوم 13 فبراير 1957 ، فتمسكت فرنسا بموقفها السابق ، و تقدمت ثما ني عشرة دولة إفريقية آسيوية (2) في بداية النقاش بمشروع قرار رقم 195 و نص المشروع :

إن الجمعية العامة نظرا لحالة القلق و الاضطراب ، و النزاع السائد في الجزائر ، و التي تسبب كثيرا من الآلام، و تهدد العلاقات بين الامم، و اعترافا بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير طبقا لمبادئ و نصوص ميثاق الامم المتحدة :

أ- تطلب من فرنسا الإستجابة لرغبة الشعب الجزائري في ممارسة حقوقه الأساسية في تقرير المصير .

ب- تدعو فرنسا و الشعب الجزائري للدخول فورا في مفاوضات لإيقاف القتال و تسوية الموقف سلميا طبقا لميثاق الأمم المتحدة .

ج- تطلب من السكريتير العام أن يساعد الطرفين على إجراء التفاوض، و أن يقدم تقريرا للجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة القادمة .

<sup>1-</sup> د/علي تابليت ، ( القضية الجزائرية في الأمم المتحدة ) ، مجلة أول نوفمبر ، لسان حال المنظمة الوطنية للمجاهدين العددان :155و 156 ، 1997 ، ص.30

<sup>2-</sup> الدول هي أفغانستان، بورما، سيلان، مصر، أندونسيا، إيران، العراق، الاردن، لبنان، ليبيا، مراكش، نيبال، باكستان، المملكة العربية السعودية، السودان، تونس، اليمن. أنظر بوعزيز، ثورات الجزائر ...، مرجع سابق ص306

و عندما عرض المشروع على التصويت الجزئي وافقت على الفقرتين الأولى و الثانية ثلاثة و ثلاثة و ثلاثون دولة و رفضته أربع و ثلاثون ، و امتنعت عن التصويت عشرة دول (١)، و بسبب ذلك أحجمت الدول صاحبة المشروع عن تقديمه للتصويت جملة واحدة .

و على إثر سقوط هـذا المشروع تقدمت ثـلاث دول هـي : اليابـان و سيام و الفلبـين. بمشروع قرار آخر معدل رقم 199 إلى اللجنة السياسية هذا نصه : إن الجمعية العامة .

نظرا لحالة القلق و الاضطراب في الجزائر التي تسبب حسائر في الارواح، و إيمانا بأن هذه الحالة الغير مرضية التي تسود الجزائر الآن يمكن بجهود مشتركة من فرنسا و الشعب الجزائري للوصول إلى حل عادل طبقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة تعبر عن أملها في أن تسعى فرنسا و الشعب الجزائري بواسطة المفاوضات، لإنهاء إراقة الدماء و إيجاد تسوية سلمية للمصاعب الحالية.

و قد تمت الموافقة على هذا المشروع بأغلبية سبعة و ثلاثين صوتا ضد سبعة و عشرين و إمساك ثلاثة عشر عن التصويت (١).

-الدول التي امسكت على التصويت فهي : بوليفيا ، كمبوديا ، السلفادور ، غواتيمـالا ، ليبيريـا ، المكسـيك ، باراجواي ، الفليبين ، اسبانيا و تايلاندا.أنظر بوعزيز ، مرجع سابق ص 307

<sup>1.</sup>الدول التي صوتت لصالحه هي الدول الثمانية عشرة صاحبة المشروع، يضاف إليها :

ألبانيا، بلغاريا، روسيا البيضاء ، تشيكو سلوفاكيا، الاكواتور، الحبشة، اليونان، الهند،اليابان،بولندا،رومانيا،تركيا، الاتحاد السوفياتي، يوغسلافيا.

<sup>-</sup>الدول التي رفضته فهي :الارحنتين ، استراليا ، النمسا، بلحيكا ، البرازيل ، كنـدا ، ايرلنـدا، اسـرائيل ، ايطاليا ، اللاؤوس، اللوكسمبورج ، هولندا ، الشيلي ، فورموزا ، كولومبيا ، كوستاريكا ، كوبا ،الدانمارك ، الدومنيـك ، فيلنـدا ، هايتي ، هندوراس ، ايسلندا ، زيلندا الجديدة ، نيكاراحوا ، باناما ، بيرو ، البرتغـال ، المملكة المتحـدة ،الولايـات المتحـدة الامريكية ، الاوراحواي ، فينيزويلا ، النرويج.

و في الوقت الذي كانت اللجنة السياسية تناقش مشروع هذا القرار ، تقدمت ست دول اخرى بمشروع قرار رقم 197وهمي : ايطاليا ، و الارجنتين ، و البرازيل ، و كوبا و بيرو ، و الدومنيك ، و نصه :

إن الجمعية العامة بعد أن استمعت إلى بيانات المندوب الفرنسي و المندوبين الاخرين. ناقشت قضية الجزائر ، و تعبر عن أملها في الوصول الى حل سلمي ديمقراطي للقضية .

و قد تمت المصادقة على هذا المشروع كذلك بأغلبية واحدة و أربعين صوتا ضد ثلاثة و ثلاثين و امتناع ثلاثة أصوات عن التصويت ، و لذلك أوصت اللجنة السياسية بعرض المشروعين معا على أعضاء الجمعية العامة للتصويت العام ، و لم يحصل أي منهما على أغلبية الثلثين المطلوبة و بسبب ذلك تشاورت الدول المعنية صاحبة المشروعين فيما بينها ، و اتفقت على عرض مشروع مشترك نال الموافقة الاجماعية و هي سبعة و سبعون صوتا ضد لا شيء ، و ذلك يوم 15 فيفري عام 1957 م . و نص هذا المشروع الذي يحمل رقم 1012 هو :

إن الجمعية العامة قد استمعت الى جميع البيانات التي آدلى بها المندوبون و ناقشت قضية الجزائر ، و نظرا لأن الحالة في الجزائر تسبب كوارث و خسائر في الأرواح ، تعبر عن أملها في روح التعاون للوصول الى حل سلمي ديمقراطي عادل بواسطة الوسائل المناسبة ، و طبقا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة (2).

<sup>1-</sup> الدول هي التي وافقت على المشروع السابق باستثناء : بوليفيا ، الكامبودج ، ليبيريا ، الفيليبين وتايلاندا.

واما الدول التي رفضته فهي : الارجنتين ، واستراليا ، بلجيكا ، البرازيل ، كندا ،الشيلي ، كولومبيا ، كوستاريكا ، الدومنيك ، الاكوادور ، هايتي ، هندوراس ، اسرائيل ، ايطاليا ، اللاؤوس ، اللوكسمبورج ، هولندا ، وزيلندا الجديدة ، الدومنيك ، الاكوادور ، هايتي ، هندوراس ، السرائيل ، ايطاليا ، اللاؤوس ، اللوكسمبورج ، هولندا ، وزيلندا الجديدة ، في الكراجوا ، باناما ، باراحواي ، البرتغال ، المملكة البريطانية ، الولايات المتحدة الامريكية ، واوراغواي ، فينيز ويلا.

اما الدول التي امسكت عن التصويت فهي : النمسا ، فورموزا، الدانمارك ، السلفادور ، فنلندا ، غواتيمــالا ، وايســلندا ، ايرلندا ، المكسيك ، النرويج ، بيرو ، اسبانيا و السويد. أنظر بوعزيز ، مرجع سسابق ص307–308

<sup>2-</sup>أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية عشر يوم 15 فيفــري 1957 ، المقاومـــة مصــدر ســابق ، العدد 7 بتاريخ 16 فيفري 1957 ص12 .

و بعد هذا القرار يمكن القول أنه بالرغم من أن القرار يمثل إنتصارا جزئيا فقط و ليس كاملا بالنسبة للجزائر إلا أنه اكسب القضية الجزائرية نهائيا صبغة دولية ، مقوّضا بذلك ادعاء ات فرنسا بعدم أحقية الهيئة الأممية في مناقشتها و إتخاذ قرارات بشأنها .

و بالرغم أيضا من أن القرار لم يعلن صراحة عن حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره إلا أنه عبر عن الأمل في إيجاد حل سلمي و ديمقراطي عادل للمشكلة الجزائرية بوسائل ملائمة و طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وهكذا فإن القضية الجزائرية التي اعتذر الكثيرون فيما مضى عن عرضها على الامم المتحدة ، خلافا لقضيتي تونس و مراكش ، بمقولة أن الجزائر إنما تعتبر من الوجهة القانونية مقاطعة فرنسية و من ثم فليس من اختصاص الأمم المتحدة التدخل فيها و أن ذلك يعد خرقا للمادة السابعة من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع التدخل في القضايا الداخلية للدول الاعضاء . بيد أن هذا كله ليس ثمرة الدعاية القوية التي تقوم بها فرنسا و فرنسا بالقوة و أرغمتها على الجنوع أمدا طويلا لسيطرتها الاستعمارية المبنية على الاعتبارات العنصرية . أي ان فرنسا تحتل الجزائر و تحكمها نتيجة اخضاعها بالقوة و ليست أرض الجزائر . امتدادا للاراضي و المقاطعات الفرنسية الا في اعتبار التشريع الفرنسي ، لا في اعتبار أهل الجزائر .

## ثانيا : الدورة الثانية عشر من 1957/09/17 إلى 1957/12/14

بعد الإنجاز الذي حققته جبهة التحرير الوطني في الأمم المتحدة و المتمثل في صدور أول قرار للجمعية العامة حول المشكلة الجزائرية .

واصلت نشاطها الدبلوماسي في مختلف عواصم العالم للتعريف بالقضية الجزائرية ، و السعي لإكتساب أصوات دولية جديدة عند عرض ثان للقضية الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة . وكانت تقوم بشرح أهداف الثورة و مطالب جبهة التحرير الوطني المتمثلة في الإستقلال و تقرير المصير ، و تقوم بعقد الندوات تطلع فيها الرأي العام من خلال الصحافة على التعسف و القمع الوحشيين اللذان يتعرض لهما الشعب الجزائري الأعزل على أيدي القوات الفرنسية ، و توظف كل ذلك في الدعاية للقضية الجزائرية في الجارج (1) .

و على مستوى العمل السياسي المباشر بعث الدكتور لمين دباغين رئيس الوفد الجزائري في القاهرة ببرقية إلى الكاتب العام لهيئة الأمـم الـمتحدة ، لفـت نظره فيها إلى حرب الإبادة التي يمارسها الإستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري و أشار إلى أن فرنسا بقتلها للأسرى و تطبيقها للإعدام الجماعي ، و ما ترتكبه شرطتها من جرائم فإنها بكل ذلك إنما تسعى إلى القضاء الكـامل على الشعب الجزائري . و أكـد في ختام هذه المذكرة على أن الشعب الجزائري مصمم على إفتكاك إستقلاله. و هو يدعوا العالم إلى التضامن معه للتنديد بهذه الجرائم المقرفة ضد الإنسانية . و قدم الوفد الجزائري المشارك في الدورة ملفا كاملا إلى أعضاء المجموعة الأفرو-آسيوية . هذه الأحيرة التي احتمعت عدة مرات لدراسة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الجزائري وذلك بحضور ممثل الجبهة السيدمحمد يزيد ، الذي أكد في كلمته أمام المجموعة "أن فرنسا لم تحترم التزامها في هيئة الأمم المتحدة، و أنها لم تعمل بتوصية الدول الأعضاء ، و أن سلوكها في المجزائر قد يلغ درجة خطيرة حدا و لهذا يجب على هيئة الأمم أن تتدخل في القضية " (2) .

 $<sup>^{-1}</sup>$  المقاومة ، العدد 14 ، 06 مارس 1957 ،  $\sim$  5  $^{-1}$ 

<sup>2-</sup> نفس المصدر ، العدد 13 ، 12 أفريل 1957، ص 8

و من جهة أخرى قام أعضاء الكتلة الأفروأسيوية بتقديم مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتعلق بالوضع في الجزائر ، لفتوا فيها انتباهه إلى التطورات الحاصلة في الجزائر ، وذكروه فيها أيضا بالقرار الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الحادية عشرة والمتعلق بالوضع في الجزائر ، وأعربوا عن أملهم في إيجاد حل سلمي لهذا المشكل بوسائل مطابقة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

و لكن بالرغم من هذا القرار - تضيف المذكرة - فإن الخسائر في الأرواح البشرية لم تقف ولم تتراجع بل على العكس من ذلك تضاعفت . و هو ما يعكس عدم وجود رغبة حقيقية لدى الجانب الفرنسي للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لحل هذه القضية . و تخلص المذكرة إلى أن هذه الوضعية لن تقود إلى الحل المرجو ولكن ستقود حتما إلى العنف المتبادل الذي سيبعد كل إمكانية لتحقيق الحل، و هو ما يتناقض تماما مع روح و أهداف القرار الذي صادقت عليه الجمعية العامة بالإجماع (1).

و بخصوص التحضير لهذه الدورة ومشاركة وفد حبهة التحرير الوطني فيها:

يقول السيد محمد يزيد ، أحد المشاركين في هذه الدورة: "لقد كلفتنا الجبهة بجعل المشاركين في الصورة حول درجة الخطورة التي عليها الجزائر، وهو ما لم يكن بالشيء السهل . فقد كان العمل في كواليس الأمم المتحدة شاقا مضنيا، يتطلب حنكة وصبرا ، لأن الديبلوماسية الفرنسية من جهتها كانت تسعى بشتى الوسائل للحيلولة دون مناقشة الأمم المتحدة للقضية الجزائري . الجزائرية . كما عملت على إضعاف مركز الجبهة و على التشكيك في تمثيلها للشعب الجزائري . عندما قامت بدعوة ممثل الحركة الوطنية الي يرأسها مصالي (M.N.A) لحضور أشغال الجمعية العامة و هذا لإيهام الرأي العام العالمي بأن الشعب الجزائري منقسم على نفسه، وبأن جبهة التحرير الوطني لا تتوفر على شرعية تمثيل الشعب الجزائري " (3) .

 $<sup>^{1}</sup>$  انظر المقاومة ، العدد 13 بتاريخ 22 أفريل 1957 مصدرسابق نفسه ، ص  $^{1}$ 

 $<sup>^2</sup>$ يتكون الوفد من السادة : محمد يزيد ، فرحات عباس ، أحمد فرنسيس ، محمد لامين دباغين ، عبد الحميد مهري و محمد الصديق بن يحي .م.أ.و ، ر.ح.م.ج.ج ، علبة رقم :138

<sup>3-</sup> مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) ، الجزائر ، أوت 1995 ، أنظر أيضا ،م.أ.و،ر.ح.م.ج.ج علبة 138

وهو ما دعا جبهة التحرير إلى القيام بمبادرة سريعة لإجهاض المناورة الفرنسية واحتوائها وذلك من خلال إطلاع وفود الدول الصديقة والشقيقة حول حقيقة نوايا فرنسا من هذه المناورة .

و في هذا السياق وحتى يكون العمل منسقا ، و لتفويت الفرصة على فرنسا و إجهاض مناوراتها الديبلوماسية ، طلب الوفد الجزائري بالقاهرة من اللجنة السياسية للجامعة العربية أن توصي كل ممثلي الوفود العربية في الأمم المتحدة العمل بالتنسيق مع وفد جبهة التحرير الوطسي و بأن تولي عنايتها و إهتمامها بالدرجة الأولى للقضية الجزائرية ، خاصة و أن المعركة الحقيقية للجزائر ستكون أثناء المناقشات بالجمعية العامة للأمم المتحدة و الإتفاق على طريقة المناقشة و دراسة ما يقع أثناءها من عروض ووساطات(1).

لقد كانت بعض الدول في الدورة السابقة تعتقد بأن فرنسا سوف تجد حلا للمشكلة في القرب فرصة و لكن الذي حدث هو أن المشكلة إزدادت تعقيدا . لذلك رأت دول الكتلة الآفرو آسيوية ضرورة طرح القضية الجزائرية على الجمعية العامة في دورتها الثانية عشر . و تقدمت هات الكتلة بتاريخ 16 جويلية 1957 بطلب تسجيل القضية الجزائرية (2) . و تعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي تعرض فيها القضية الجزائرية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بعد أن تم تسجلها لأول مرة في الدورة العاشرة عام 1955 إلى أن بحثت في فيفري 1957 و اتخذ قرار بشأنها ، و قد قررت الجمعية العامة دون مناقشة أو معارضة تسجيل القضية الجزائرية في جدول الأعمال بتاريخ 20 سبتمبر 1957.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه

<sup>2-</sup> بحلة أول نوفمبر ، العددين 155 -156 ،مرجع سابق ص 31

و تزامن عرض القضية الجزائرية على منظمة الأمم المتحدة مع مبادرة الرئيس بورقيبة و الملك محمد المخامس اللذين وجها نداء إلى الطرفين جبهة التحرير و فرنسا لإجراء مفاوضات تؤدي إلى حل عادل يقضي إلى تمكين الشعب الجزائري من تحقيق سيادته ، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ، و إلى مصالح المشروعة لفرنسا و رعاياها في الجزائر و عرضا وساطتهما على فرنسا و على قادة جبهة التحرير الوطني (1) .

و في 27 نوفمبر 1957 بدأت مناقشة القضية الجزائرية على مستوى اللجنة الأولى . حيث أخذ الكلمة السيد بينو ممثل فرنسا . الذي أكد من جديد أن فرنسا تعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مؤهلة لدراسة القضية الحزائرية . و أشار إلى الإصلاحات التي أجرتها فرنسا في الجزائر و المتمثلة في مشروع القانون-الإطار (Loi-Cadre). كما ذكر بمقترحات فرنسا الثلاثة : وقف إطلاق النار، الإنتخابات ، المفاوضات .

وتدخل السيدان المنجي سليم من تونس ، زين الدين من سوريا وانتقدا أعمال الجيش الفرنسي و نددا برتيبات القانون الإطار . كما إنتقدا في تدخلاتهما السياسية الفرنسية في الجزائر ، و سياسة التهدئة التي أعلنتها فرنسا . و بينا أن فرنسا تتناقض مع نفسها مستدلين على ذلك بالأعمال الوحشية التي يقوم بها الجيش الفرنسي بالجزائر ، الذي زاد من تكثيف أعماله العسكرية . و ضربا أمثلة عما يجري في المحتشدات و السجون الفرنسية . أما فيما يخص القانون الإطار الذي إعتبرته فرنسا من الإصلاحات ، فإن المتدخلين إعتبراه مناورة لجأت إليها فرنسا لصرف أنظار هيئة الأمم المتحدة عما يجري في الجزائر . كما تأسفا لكون الحكومة الفرنسية لم تقم بأية مبادرة لحل القضية حلا سلميا ، مما يؤكد تجاهلها لقرار الهيئة الأممية في دورتها السابقة (2) .

1-المحاهد العدد14 ،بتاريخ 15ديسمبر 1957 ،ص6-7 2- بحلة أول نوفمبر ، العددين 155 ،156 مرجع سابق ص30-31 و بعد الانتهاء من التدخلات المؤيدة و المعارضة للقضية الجزائرية اقترحت على الجمعية العامة عدة لوائح تخص القضية الجزائرية ، وكانت على النحو التالى :

1-تقدمت سبعة, عشر دولة أفريقية آسيوية بقرار رقم 194 يوم 5 ديسمبر هذا نصه:

أن الجمعية العامة بعد أن ناقشت المشكلة الجزائرية ، وبالإشارة إلى قرارها في 15 فيفري 1957 تأسف لان الأمل الذي عبرت عنه في قرارها ذاك لم يتحقق ، وتعترف بان مبدأ حق تقرير المصير ينطبق على الشعب الجزائري ، وتلاحظ ان الحالة في الجزائر تسمم في زيسادة الالام وحسسائر الأرواح ، وتدعو إلى مفاوضات تؤدي الى الوصول الى حل يتفق مع مبادئ الهداف ميثاق الأمسم المتحدة .

. وبما ان هذا المشروع لم ينل رضا بعض الوفود ، فقد تقدمت كل من كندا ، والسنرويج ، وايرلندا يوم 6ديسمبر بتعديلين له عارضتهما بشدة الدول الأفريقية الآسيوية ،وينص التعديل على حذف الفقرة الرابعة من الديباجة ، ووضع الفقرة التالية في مكالها وهي : تعترف بسان شعب الجزائر له حق العمل من أجل مستقبله بطريق ديمقراطي ، وعلى حذف التوصية الأخسيرة منه ووضع الفقرة التالية في مكالها وهي تقترح مناقشات فعالة من أجل حل الموقف المضطرب الحسالي ، ومن أجل الوصول الى حل يتفق مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة .

وقد رفضت الجمعية العامة المصادقة على هذا المشروع المعدل بأغلبية سبعة وثلاثين صوتا ضد ستة وثلاثين وامساك ستة عن التصويت (١) .

<sup>1-</sup>الدول التي وافقت على المشروع هي :الارجنتين ، واستراليا ،والنمسا ،وبلجيكا ، والبرازيل ،وكندا ، والشسيلي ، وفورموزا ، وكولومبيا ،وكوبا ،وكوستاريكا ، والدنمارك ، والدومنيك ، والاكواتر ، وسلفادور ، وفينلندا ، وهندرواس ، وايسلندا ،وايرلندا ، واسرائيل ، وايطاليا ،واللاؤوس ،والوكسمبورج ،وهولندا ،وزيلندا الجديدة ، ونيكاراحوا ، والسنرويج ، وباناما ، وباراغواي ، والبرتغال ، واسبانيا ، والسويد ، والمملكة المتحسدة البريطانيسة ، والولايسات المتحسدة الامريكيسة ، والولايسات المتحسدة الامريكيسة ، والولايسات المتحسدة الامريكيسة ، والوراحواي ،وفيترويلا .

وأما الدول التي امسكت عن التصويت فهي :بوليفيا ،وكمبوديا ،وغواتيمالا ، والمكسيك ،واليلبين ، وتركيا وأما الدول التي رفضته فهي :افغانستان ،والبانيا ، وبلغاريا ،وبورما ،وروسيا البيضاء ،وسسيلان ،وتشيكوسلوفاكيا ،ومصر والحبشة ،وغانا ،واليونان ،وهايتي ،وهنغاريا ، والهند ،واندوسيا ، وايران ، العراق ، اليابان ، الاردن ، لبنان ،ليبريا ، ليبيا ،الملايو ، مراكش ،ونيبال ، باكستان ،بولندا ،رومانيا ،المملكة العربية السعودية ، السودان ،سوريا ، تايلاندا ، تونسس ، اوكرانيا ،الاتحاد السوفياتي ،اليمن ويوغسلافيا .أنظر د.بوعزيز ، مرجع سابق ص 310

وفي نفس الوقت الذي قدم فيه هذا المشروع المعدل للجنة السياسية تقدمت كل من الأرجنتين ، والبرازيل ، وكوبا ،و ايطاليا ، والبيرو ، وأسبانيا و الدومنيك ، بمشروع لائحة أخرى للجنة ، ولكنها أحجمت عن عرضها للتصويت بعد نتيجة التصويت على اللائحة الافرو-آسيوية المعدلة .وهكذا وبعد أن عجزت اللجنة السياسية عن ترجيح أية لائحة لعرضها على الجمعية العامة ولذلك جرت مشاورات عديدة بين الوفود ،وفي الأخير تقدمت كل من : الارجنتين ، والبرازيل وكندا ، وكوبا ،والهند ، والدومنيك ، وايرلندا ، وايطاليا ،واليابان ، والمكسيك ، والنرويج والبيرو واسبانيا ،وتايلاندا ، مشروع قرار وسط تمت المصادقة عليه ونال رضا أغلبية الوفود وهذا بتاريخ واسبانيا ،وتايلاندا ، مشحلت فيه عروض الوساطة التي تقدم به كل من الرئيس التونسي وملك المغرب وسجلت عرض مساعيهما الحميدة كما عبرت عن رغبتها في إفتتاح مفاوضات (١) وفيما يلي نص القرار :

إن الجمعية العامة بعد أن درست القضية الجزائرية وذكرت بقرارها السابق في شأنها والصادر في قر 15 فيفري 1957

1- تعبر عن قلقها لتطورات الوضع بالجزائر .

2-تسجل عرض الوساطة التي تقدم بها كل من فخامة رئيس الجمهوريـة التونسـية ، وجلالـة ملك المغرب .

3- تعبر عن أملها في أن تنطلق المحادثات في الحال بين الجانبين . وأن تستخدم كل الوسائل الودية الأخرى الكفيلة بإيجاد حلول يطابق أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها (2) .

<sup>1-</sup>Khelfa Maamri op.cit P111-112

وإذا اردنا أن نقيس بين هذه الدورة وبتصويت فبراير 1957 لانجد سوى بعض التغييرالطفيف فعلى مستوى الدول صوتت اسبانيا ، سلفادور ، باراغواي هذه المرة لفائدة فرنسا في حين أمسكت عن التصويت في الدورة الماضية ، انتقل الاكوادور من الضدية الى التصويت لفائدة القضية الجزائرية ، كما انتقلت تركيا من الضدية الى الإحجام عن التصويت ،وكان الأمر عكسي بالنسبة لتيلاندا التي صوتت ضد القضية ، في حين كانت في الدورة الماضية أمسكت عن التصويت

أما هايتي فبعد أن صوتت ضد فرنسا في الدورة الماضية ، انتقلت إلى الضد بحيث صوتت ضد القضية لجزائرية .

وفيما يخص بوليفيا ،الكامبودج ،غواتيمال، اليبريا ، المكسيك ، الفلبين فقد امسكت عن التصويت .

وبهذا نلاحظ أن هذه الدورة لم تظف جديدا إلى لائحة الدورة السابقة ، عدا تسجيلها لعرض الوساطة الذي تقدم بها كل من الرئيس بورقيبة ، و الملك محمد الخامس، دون أن تحدد الأطراف المعنية بهذه الوساطة ، وذلك لتفادي ذكر جبهة التحرير بالإسم .

ومن جهة ثانية نجد أن هذه الوساطة المشار إليها لم تربط بتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقه في تقرير المصير . غير أنه لا يمكن تجاهل الصدى الذي أحدثته مناقشة القضية الجزائرية في الامم المتحدة لدى الراي العام العالمي . الذي تعرف على القضية من خلال هذه المناقشات وبدا يهتم بها ويتابع تطوراتها وهو ما حدث فعلا من خلال التصويت لصالح جبهة التحرير الوطني والقبول بعرض الوساطة التونسية والمغربية (1) .

<sup>7-6</sup> مصدر سابق ص6-7انظر قرار الجمعية العامة ، المجاهد العدد 14 ، 15 ديسمبر 1957 ،مصدر سابق ص

# ثـالــُــا : الدورة الثالثة عشر من 6 /09 /1958 إلى غاية 12/13 1958

تدعمت الثورة الجزائرية و اشتد ساعدها أكثر مما كانت عليه من قبل . و تجلى ذلك في الدعم و التأييد الذي أصبح يأتيها من كل الجهات . ففي كل المؤتمرات و اللقاءات التي كانت تتم على المستوى الجهوي و الإقليمي ، و الدولي كان كفاح الشعب الجزائري و نظاله يحتل الصدارة ، و يبعث على الإعجاب و التقدير ، و يلقى التأييد غير المشروط من طرف المشاركين .

ويجدر التذكير أن سنة 1958 هي السنة التي تشكلت فيها الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . كما تميزت هذه السنة أيضا بإشتداد المواجهة بين جبهة التحريرالوطني و الحكومة الفرنسية إلى درجة لم يبق معها في الأفق ما يوحي بكون فرنسا على إستعداد لقبول أي تسوية سلمية للأزمة الجزائرية. فقد كانت كل الدلائل تشير إلى أنها ماضية في تصلبها بالسعي لتحقيق حل عسكري لصالحها.

إن التطورات التي حدثت خلال هذه السنة كانت لها إنعكاسات على مسار الثـورة الجزائريـة على الصعيدين العسكري و السياسي .

1- على المستوى الداخلي: تحولت البلاد من أقصاها إلى أقصاها إلى مناطق محرمة و معتشدات و مراكز تجمع للمدنيين العزل وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري الفرنسي بوم 19 فيفري 1958 عل إيجاد منطقة محرمة جديدة بالجزائر ، يزداد تطويرها و تحسين أدائيها يوم بعد يوم بغية عزل الجزائر عن جيرانها التي تعتبرهم فرنسا قواعد خلفية لجيش التحرير الوطني ، و هو ما كان يدفعها إلى القيام بشن اعتداء عليها من حين لآخر ، كما أقيمت على حدودها الشرقية و الغربية سدودا و حواجز من الأسلاك الشائكة المكهربة المزروعة بالألغام . (1)

1- م. أ. و، ر. ح. م. ج. ج. ، علبة رقم 232.

2-على المستوى الجهوي : كان العدوان على تونس والمتمثل في قنبلة قرية ساقية سيدي يوسف التونسية في الثامن فبراير 1958 تأكيدا جديدا على إرداة فرنسا في المضي قاما و بإصرار في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الجزائري، وهي الإبادة التي لم يسلم منها حتى الجيران . وكان لإستراتيجية جبهة التحرير بفتح جبهة ثانية و نقل ميدان العمليات العسكرية إلى فرنسا في ذاتها ، كإحدى أوجه تداعيات الحرب الجزائرية ، انعكاساته المختلفة على الوضع في فرنسا في مختلف الميادين الإقتصادي الإجتماعي و السياسي و حتى النفسي عند المواطن والجندي الفرنسي . وقد عبرت هذه الأزمة الفرنسية عن نفسها بشكل حاد في تمرد الجيش الفرنسي العامل في الجزائر ألذي إتهم الحكومة بالتهاون و التراخي في التعامل مع الأزمة الجزائرية . و هذا يعني أن الحل في نظره هو عسكري بالأساس ، يتمثل في إبادة الشعب الجزائري بكامله .

#### 3-على المستوى الفرنسي: إنقلاب 13 ماي 1958 و مجيء دوقول إلى الحكم

استنجد الفرنسيون بالجنرال ديغول للحفاظ على الجزائر ، و إزداد إهتمام فرنسا بالجزائر خصوصا بعد مجيئه عام 1958 ، ثم إن تعامل هذا الرجل مع الأزمة الجزائرية سواء على المستوى العسكري أو السياسي و حتى الإقتصادي قد بيّن أنه ليس بالخصم السهل و لا الهيّن . فوزنه الكبير في فرنسا و أوروبا ، و لدى حلفاء فرنسا بوجه خاص ، سوف يُشكل عقبة كبرى أمام سير القضية الجزائرية نحو التدويل . و هو ما سيدعو جبهة التحرير إلى مراجعة استراتيجيتها ووسائلها لتطوير أدوات عملها السياسي و الديبلوماسي و تحسين أدائهما (1) .

أما على الصعيد السياسي فقد وقعت تطورات جديدة تمثلت في عدد من المؤتمرات الـتي عقدت في بحر سنة 1958. وبحثت القضية الجزائرية و اتخذت بشأنها قرارات اعترفت فيها بحق الشعب الجزائري في الإستقلال كما سيأتي الحديث عنه في فصل لاحق .

وقد تبع هذا التأييد قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 . و لهذا فإن حبهة التحرير الوطني تعتبر الدورة الثالثة عشرة دورة مهمة و مصيرية .

<sup>27-26</sup> قنان ،تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة ، في الذاكرة ، مرجع سابق ص $^{-1}$ 

#### الدورة الثالثة عشرة والقضية الجزائرية:

لقد درست الجمعية العامة القضية الجزائرية في ثلاث دورات متتالية . و اتخذت بشأنها توصيات تناقض ما تدعيه فرنسا من أن القضية هي قضية فرنسية بحتة . و يرجع الفضل في هذا إلى رجال الديبلوماسية الجزائرية ، الذين تمكنوا من إدخال القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة و جعلها حقيقة واقعة في العالم كله . مدعومين في ذلك كله بالدول العربية و الكتلة الآفرو— آسيوية . إن جبهة التحرير الوطني ، التي وجدت المجال واسعا للنشاط بفضل هذا الدعم ، أدركت أهمية هذه الدورة و اعتبرتها مصيرية ، و قامت بعمل ديبلوماسي و دعائي واسع النطاق على مستوى أسيا و أمريكا اللاتنية للشرح والتعريف بالقضية الجزائرية ، واستطاعت من خلاله إقناع العديد من الدول وكسبت دعمها وتأييدها للقضية الجزائرية .

وفي مقابل ذلك قامت فرنسا من جهتها بعمل ديبلوماسي و دعائي مضاد . و أرسلت مبعوثا خاصا إلى الدول التي زارتها وفود الجبهة ، محاولة كالعادة تضليلها و إقناعها بأنها مع الحل السلمي للقضية الجزائرية . و كانت فرنسا تعوّل كثيرا على أصوات دول أمريكا اللاتينية التي لا تقل عن 20 صوتا ، معتمدة في ذلك على ضغط حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية على هاته الدول التي تقع تحت حمايتها ، غير أنها لم تفلح. (1)

و في محاولة يائسة منها للضغط على منظمة الأمم المتحدة ، هددت فرنسا بمقاطعة أشغال الدورة إذا ما أصرت الجمعية العامة على مناقشة القضية الجزائرية . و كان رد جبهة التحرير على هذا التهديد صراحة و واضحا بحيث اعتبرت بأن هذا الموقف لن يكون له أدنى تأثيرا البتتة على مسار القضية التي اتسعت دائرة التضامن معها (2) .

<sup>1-</sup>م. أ. و ، ر.م. ح. ج. ج علبة 276

<sup>2 –</sup> المجاهد، عـ. 29، بتاريخ 17–09–1958، ص. 05.

و توجت إتصالات جبهة التحرير الوطني بتقديم أربع وعشرين دولة من الكتلة الإفرو-آسيوية في جويلية 1958 (1) طلبا يتضمن تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة.

و شاركت تركيا لأول مرة في تقديم هذا الطلب . و قد أرفقت تلك الـدول طلبها بمذكرة أيضا حية أعربت فيها عن عمق قلقها لاستمرار الحرب بالجزائر . التي تسببت في تضاعف الخسائر البشرية . في غياب أية بادرة للوصول إلى حل يتفق مع مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة .

و مما يبعث على القلق أن هناك أمورا ظهرت في الأشهر الأخيرة تدل على أن الوضعية قد إزدادات خطورة ، و أن الحوادث قد إجتازت نطاق الحدود الجزائرية ، و إن إستمرار هذا الوضع من شأنه أن يشكل تهديدا للسلم و الأمن للعالمين ، وتم قبول الطلب دون معارضة أو مناقشة.

و احتجاجا على قرار الأمم المتحدة قررت فرنسا عدم المشاركة في مناقشات هاته الدورة . التي استهلت بتدخل ممثل تونس السيد منجي سليم، الذي قام بالدفاع عن القضية الجزائرية ووضعها في إطارها الطبيعي المتمثل في كونها قضية دولية تتعلق بتصفية الإستعمار . كما أبدي شكوكه في حدوى الإستفتاء الذي تعتزم فرنسا القيام به ، وكذلك في الإنتخابات التي أجرتها فرنسا من قبل . و قد أعقب هذا التدخل تدخلات أحرى تضمنت توجيه انتقاداتها إلى الجنرال ديغول ، وبالأخص ما جاء في مؤتمره الصحفي المنعقد في أكتوبر 1958 حول "سلم الشجعان" . كما تضمنت بعض التدخلات ردودا على ممثل اسبانيا الذي ذهب مع الطرح الفرنسي ،

و تصريحات سوستال حول الإستفتاء و الإصلاحات الإقتصادية و السياسية الجارية آنذاك(2)

<sup>1 -</sup> الدول هي : النيبال، سيلان، لبنان، ليبيريا، غانا، الحبشة، تركيا ، اليابان، أفغانيستان، أندونيسيا، الجمهورية العربية المتحدة، السعودان، الملكة العربية السعودية، ليبيا، الباكستان، إيران، الأردن، العراق، الهند، تونس، برمانيا، أنظر المجاهد العدد 27 مرجع سابق بتاريخ 22 حويلية 1958 ص 10.

<sup>2 -</sup> بحلة أول نوفمبر العددين 155-156، مرجع سابق، ص 31.

وفي نفس السياق تدخل أحمد الشقيري فقال : "...نعتبر أن الاستفتاء الفرنسي بالنسبة للجزائر لا يملك المقومات الصحيحة التي تجعله استفتاء قانونيا ..و لا تقصد من ورائه فرنسا إلا أن "تطبخ خلاله من الديمقراطية مظهرها لا جوهرها..." و رغم ذلك فإن جبهة التحرير الوطني كانت على الدوام تعرض على فرنسا الدخول في مفاوضات حرة ، لتسوية الخلافات القائمة بين الجانبين و قبل قيام الحكومة المؤقتة ، بذلت جبهة التحرير الوطني كل جهدها لحمل فرنسا على قبول مبدأ المفاوضات و لكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح . لأن فرنسا أغرقت القضية في حوض تابت من الحوار العقيم ، مصرة على تسلسل غير منطقي: وقف إطلاق النار أولا ، و الانتخابات ثانيا والمفاوضات ثالثا . و هذه الصيغة ليس لها إلا معني واحد و هو الاستسلام " (1)

و بسعد الإنستهاء مسن السمداخلات تقدمت سبعة عشر من السدول الافريقية - الآسيوية بمشروع قرار رقم 12 هذا نصه :

إن الجمعية العامة بعد أن ناقشت مسألة الجزائر ، وبالإشارة الى قرارها في 15 فيفرري 1957 الذي عبرت فيه الجمعية العامة عن أملها في الوصول الى حل سلمي ديمقراطي عدادل بواسطة الوسائل السلمية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ، وبالإشارة الى قرارها يوم 10ديسمبر 1957 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن ضرورة بدأ المحادثات ، وبإستخدام الوسائل المناسبة الاخرى في سبيل الوصول الى حل طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة (2) ، وإعترافا بحق الشعب الجزائري في الاستقلال . تبدي عميق اهتماما ها باستمرار الحرب في الجزائر ، وتعتبر ان الحالسة الراهنة في الجزائر تشكل قديدا للسلم و الأمن الدولي ، وعملت برغبة الحكومة الفرنسية (3) .

<sup>1-</sup> أحمد الشنقيري، قضايا عربية،، منشورات المكتبة العربية، بيروت 1961، ص ص. 153-177.

<sup>2-</sup>م.أ.و، ر.ح.م.ج.ج علبة رقم 232

<sup>3-</sup> أحمد الشنقيري المرجع نفسه.

وفي يوم 13 ديسمبر تقدمت هايتي بتعديلين للمشروع يقضيان بحسف الاشارة الى حيق الاستقلال ، واستبدالهما بعبارة ، حقهم في تقرير مصيرهم ، وبحذف الفقرة الخاصية بحكومة الجمهورية الجزائرية واستبدالها بعبارة : أن قادة جبهة التحرير يرغبون في التفاوض .وقد عارضت الدول الافريقية الاسيوية التعديلين بشدة ، واصرت هايتي عليهما ومن ورائها الدول التي دفعتها الى ذلك ، فقدم التعديل للتصويت ورفض باغلبية 48 صوتا ضد 13 وامتناع 19 عن التصويت ، وكانت هذه النتيجة سببا في امتناع هايتي عن تقلم التعدديل الثاني للتصويت ، وبعد ذلك قدم المشروع الاساسي دون تعديل للتصويت ، فوافق عليه 22 صوتا ورفضه 18 وامتنع عن التصويت عليها واقترح مندوب الملايو تعديلا يقضي بحذف الفقرة الخاصة بذكر الحكومة الموقتة للجمهورية عليها واقترح مندوب الملايو تعديلا يقضي بحذف الفقرة الخاصة بذكر الحكومة الموقتة للجمهورية السياسية ، فآزره عدد من الوفود وتم حذف تلك الفقرة ، وعرض المشروع بعد ذلك كما هو وصوتت لصالحه الى جانب الدول السابقة كل من : الملايو ، اليونان ، وايرلند ا، وامسكت وصوتت لصالحه الى جانب الدول السابقة كل من : الملايو ، اليونان ، وايرلند ، وكانت نتيجة التصويت كه طول القرار على من الرفض عكس ماسبق في المرة الاولى . وكانت نتيجة التصويت كه وموتا لصالحه مقابل 18 ضده ، وامسكت 28 عن التصويت ، و لم ينقص إلا التصويت واحد لحصول القرار على ثلثي أصوات الجمعية (2) .

#### 2-Khalefa Maamri Op.Cit, P201-203

<sup>1-</sup>الدول التي وافقت على المشروع هي : افغانستان ، البانيا ، بلغاريا ، بورما ، روسيا البيضاء ، سيلان ، تشيكوسلوفاكيا ، الحبشة ، غينيا ، المجر ، غانا ، الهند ، اندونيسيا ، ايران ، العراق ، الاردن ، لبنان ، لبيريا ، ليبيا ، مراكش ، نيبال ، باكستان ، بولندا ، رمانيا ، السعودية ، السودان ، تونس ، اكراانيا ، الاتحاد السوفياتي ، الجمهورية العربية المتحدة ، اليمن ، يوغسلافيا

وأما الدول التي رفضته فهي : أستراليا ، بلجيكا ، البرازيل ، كندا ، الشيلي ، كوبا ، الدومنيك ، اسرائيل ، ايطاليـــا ، اللاووس ، هولندا ، زيلندا الجديدة ، نيكارغوا ، براغواي ، البرتغال ،اتحاد حنوب افريقيا ،المملكــــة المتحدة البريطانيــة ، الولايات المتحدة الامريكية .

و ما يجب ملاحظته هو أنه لأول مرة تصوت تركيا لصالح القضية الجزائرية كما أنه لأول مرة تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت .

و بهدا تكون فرنسا قد فشلت في ثني الجمعية العامة عن مناقشة القضية الجزائرية . و بهدنه القرار تكون الديبلوماسية الجزائرية الناشئة قد سجلت إنتصارا أكيدا في الأمرم المتحدة ؛ و أحرزت القضية الجزائرية في هذه الدورة نجاحا باهرا .

و من خلال هذا القرار نخلص إلى أن الرأي العام العالمي فيما يخص القضية الجزائرية قد تطور بصفة ملموسة .

و إذا كانت المناقشات السابقة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الجزائرية ما بين سنتي 1956 و 1957 قد خرجت بقرارات و لوائح سلبية تتضمن رجاءات بسيطة ، فإن لائحة اللمورة الثالثة عشرة لسنة 1958 لم ينقصها سوى صوت واحد لتحصل على ثلى الأصوات . وهو ما فتح آفاقا جديدة بالنسبة لجبهة التحرير الوطني حيث أصبحت الكثير من الدول تتفهم القضية الجزائرية و تتعاطف معها . و صار الأمل كبيرا في أن تحصل على نجاح أكبر في المستقبل . خاصة بعد أن ظهرت الحكومة المؤقتة إلى حيز الوجود ، و تم الإعتراف بها من طرف العديد من السدول الشقيقة و الصديقة و قررت المضى في العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في جميع الميادين حتى بلوغ الإستقلال النهائي .

الفصل الثالث تطور القضية الجزائرة في مختلف المحافل الدولية

## تطور القضية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية:

انطلقت ديبلوماسية جبهة التحرير الوطيني و نشاطه المتحدة المبادئ التي أعلنها بيان أول نوفمبر 1954، و لم تكن مقتصرة على هيئة الأمم المتحدة فقط و إنما ركزت أيضا على مختلف اللقاءات الدولية الأخرى، فبعد أن حددت الثورة الجزائرية حلفاءها الطبعيين شرعت في التعريف بالقضية الجزائرية ليس على مستوى هيئة الأمم المتحدة فقط، و إنما ركزت أيضا على المحافل الدولية الاخرى، و همو ما أكددت الاحداث المتلاحقة على مختلف الأصعدة الجهوية و الإقليمية و الدولية، و كان أن تعزز موقف جبهة التحرير الوطني مع أواخر عام 1957، و حلول علم الدولية، و كان أن تعزز موقف جبهة التحرير الوطني مع أواخر عام 1957، و حلول علم 1958.

أصبحت الجزائر و الحرب الدائرة فيها حديث العالم و موضع اهتمام كل مؤتمر و كل ندوة دولية. و لهذا في خلال عام 1957، و بداية 1958. انكب كل من مؤتمر الشب عوب الأفرو أسيوية المنعقد بالقاهرة و مؤتمرات أكرا بغانا ، وطنجة بالمغرب ، و مؤتمر المهدية بتونس كل منهم على دراسة القضية الجزائرية .

و قبل أن نستعرض نشاط جبهة التحرير الوطني في هذه المؤتمرات التي تعـد ذات طابع رسمي ، يجدر التذكير أن عدة مؤتمرات لا تقل أهميــة عــن المؤتمــرات الحكوميــة شاركت فيها جبهة التحرير الوطني ، و تناولت بالدراسة القضية الجزائرية :

## أولا: المؤتمرات غير الحكومية:

ا - مؤتمر نقابات المغرب الكبير السيدي الظريم الذي إكتسى المدينة طنعة في الفتر 1957، الذي إكتسى أهمية خاصة و جمع الأقطار المغاربية الأربع: المغرب، تونس، الجزائر، و ليبيا. و فيه تقرر أن ما يجري في الجزائر يمس الأقطار الأربعة و علاقتها مع فرنسا و يعرقل تطورها الإقتصادي.

كما أن فرنسا لا تقيم وزنا لأي كان فهي تواصل سياسة القمع و الحرب الإبادية ضدا الشعب كله دون استثناء من أجل هذا تشكلت جبهة نقابية إفريقية من شألها أن تقيم حدا لممارسات فرنسا الاستعمارية بها ،وقد كان مؤتمر طنجة ثمرة نضوج الطبقات العاملة و من أهم نتائجه هو استعمال كل الوسائل لتعجيل استقلال الجزائر و الأخذ في تحرير اقتصاد الشمال الإفريقي بتحرير التجارة الخارجية من نير الاحتكارات الأجنبية و تمتين و مضاعفة العلاقات الاقتصادية بين أقطار الشمال الإفريقي باتباع سياسة مشتركة في هذا الاتجاه باعتبار الأقطار المغاربية كلا متكاملا و قوقها كامنة في اتحادها (۱).

2 - أما على المستوى القاري فقد شارك وفد عن إتحاد الطلبة الجزائريين في المؤتمر العالمي للطلبة الذي إنعقد بنجيريا من 11 سبتمبر إلى 22 منه سنة1957 ، و قدم الوفد الجزائري بالمناسبة عرضا كاملا عن وضعية الجزائر و الطلبة و التعليم قبل وبعد الثورة و أصدر المؤتمر في نهاية أعماله لائحة دعا فيها الحكومة الفرنسية إلى تغيير سيرتها مع الطلبة. كما أوصى الجميع بالتضامن مع الجزائريين و تنظيم أسبوع لذلك من 4 إلى 11 نوفمبر كما أوصى الجميع بالتضامن مع الجزائريين و تنظيم أسبوع لذلك من 4 إلى 11 نوفمبر عادل ، و أن تحترم فرنسا لائحة الأمم المتحدة فيما يخص قضية الجزائر و إلزامها بقرار حل عادل ، سلمي و ديمقراطي، على أساس الإعتراف باستقلال الجزائر. (2)

3 - وبأثينا نظم من الثاني إلى السادس من أكتوبر مؤتمر معادي للإستعمار شاركت فيه الجزائر بوفد ضم كلا من كيوان، أحمد فرنسيس، إبن قطاط و غافر، عسن جبهة التحرير الوطني وبغريش عن الحركة المصالية و كان مواليا لفرنسا الدي طرد في حلسة الإفتتاح و إنسحب معه الوفد الفرنسي و عضوين من الوفد البريطاني و فيه تقرر إعتبار المشاركة الجزائرية مشكلة إستعمارية كما أكد المؤتمرون على حسق الشعوب في تقرير مصيرها و أيد الكفاح في الإستقلال و وقف التقتيل و التعذيب الذي تمارسه فرنسل الشعب الجزائري الأعزل و تحرير المساجين و المعتقلين السياسيين و كذا فتص المفاوضات بين الطرفين الجزائري و الفرنسي مع إمكانية مشاركة تونس و المغرب (3).

<sup>1 -</sup> المجاهد العدد 12 ، 15 نوفمبر 1957 ص. 8.

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه ص. 09.

<sup>3−</sup> نفسه ص. 90.

4 - أما على المستوى العربي فشاركت الجزائر في مؤتمر الحقوقيين الأسيويين الذي انعقد بدمشق من 7 إلى 11 نوفمبر 1957 و ضم ممثلي 23 دولة و يعتبر من توابع مؤتمر باندونغ التاريخي و قدم فيه الوفد الجزائري المشارك تقريرا عن الوضعية العسكرية و السياسية و عن أعمال القمع الوحشي الذي يقوم به الفرنسيون كما قدم الوفد عرض شريط سينمائي التقطت مناظره من حبال الجزائر الثائرة فكان صورة حقيقية لما يجري في الجزائر، وقد أكسب القضية الجزائرية تعاطف و تضامن المؤتمرين مع الشعب الجزائري في كفاحه المشروع من أجل التحرير الوطني و أعلنوا خلاله على أن الحل الوحيد للقضية يكون باعتراف فرنسا باستقلال الجزائر و تلا ذلك مفارضات بحمع بين الوفدين الوفد الفرنسي و وفد عن جبهة التحرير الوطني (1).

5 - إلى جانب هذا شاركت في المؤتمر الخامس لنقابات العمال الحرة. المنعقدة في مدينة تونس عام 1957 و مؤتمر الإشتراكية الدولية المنعقد بعاصمة النمسا، و اتخذت بعد النظر في القضية الجزائرية قرارات من الأهمية بمكان تطالب جميعها بوقف الحرب و الإعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره بنفسه حتى بعيش مستقلا ذا سيادة فوق أرض بلاده (2).

و في الأخير نشير إلى أن القضية الجزائرية كانت محل دراسة في مؤتمر الصليب الأحمر الدولي الذي انعقد في مدينة دله حي الجديدة في أكتوبر 1957، وقد وجه المؤتمر نداء حارا لصالح اللاجئين كما احتج في إحدى قراراته على القيود التي فرضتها ظلما بغير حق فرنسا على بيع الأدوية و ممارسة مهنة الطب مطالبا المسؤولين الفرنسيين برفع هذه القيود و احترام اتفاقية جنيف الخاصة بقوانين الحرب (3) أما فيما يخص المؤتمرات الرسمية ذات الطابع الحكومي و التي دعيت إليها جبهة التحرير الوطني كعضو كامل الحقوق.

<sup>1 -</sup> المحاهد عدد 13 ، فاتح ديسمبر 1957 ص 8

<sup>2 –</sup> المقاومة ع19 ، 15 جويلية 1956 ص 5،4

<sup>8. -</sup> المجاهد العدد 13 فاتح ديسمبر 1957 مصدر سابق ص.8

1 - مؤتمر تضامز الشعوب الافروا أسيوية بالقاهرة: إنعقد هذا المؤتمر في الفترة من

26 ديسمبر 1957 إلي فاتح جانفي 1958 عقب دراسة الجمعية العامة للأمــم المتحــدة في دورها (12) و إصدار قرار بشألها، أوصت من خلاله بفتح مفاوضــات، علــى أســاس الاستقلال الجزائري، و قد كانت الجزائر حاضرة في هذا المؤتمر الذي لقب بمؤتمر الحريــة بصفتها عضوا كاملا بوفد يمثل جبهة التحرير الوطني الممثلة للشعب الجزائري، يتكون من 20 عضوا يترأسه الدكتور لا مين دباغين (1).

و لهذا قدم الوفد في المؤتمر تقريرا لخص فيه أوضاع الشعب الجزائري المزرية و سياسة القهر الاستعمارية التي سلطت عليه ، وبعد أن تعرض في التقرير إلى أن الجزائر حتى علم 1830 كانت دولة ذات سيادة واضحة المعالم و الحدود لها حياتما القومية و الدولية المعـترف ثلاث سنوات ضد الاستعمار يعرف جيدا أن الشعوب الإفريقية الآسيوية تقف بجانبــه في كفاحه العادل ، و لهذا فإن جبهة التحرير تحضر تجمع هذه الشعوب الذي يعـــرف الآن باسم كتلة باندونغ ، إن هذه الكتلة قد برهنت في احتماعها التاريخي المنعقد في أفريل 1955 تحسب سميع و بصر العالم على تضامنها الفعال مستع الــــــــــوب المـــــــاضلة من أجل استقلالها ، و قد استمد الجزائريـــون قـــوة فاستمروا في نضال مستميت ، ملتفين حول جبهة التحرير الوطني ضد عدو أقوى منهم، ضد عدو لا يتواني في إبادة شعب بكامله من أجل الإبقاء على سيطرته الاستعمارية، أضاف التقرير ، و اليوم و بعد ثلاث سنوات من الكفاح نحد المعسكر الاستعماري قـــد التف حول فرنسا يؤيدها في حربما لاسترداد مستعمراتما و الجزائريون اليــوم لا يقــاتلون فرنسا و حدها بل يقاتلون ضد المعسكر الاستعماري بأسره و لهذا فإنه يتعين على الكتلـة المعادية للاستعمار أن تتظافر و توحد جهودها في الدفاع عن قضية الجزائر ، كما يتعـــين عليها أيضا أن تتضامن لوقف الحرب هذه التي لا يتواني الاستعمار عن تحويلها إلى حرب إبادة ضد الشعب الجزائري (2).

<sup>1 –</sup> الجحاهد عدد 15 مرجع سابق بتاریخ 1958/01/01 ص 05 – <sub>1</sub>

<sup>2 -</sup> تقرير وفد حبهة التحرير الوطني الجزائري عن أشغال المؤتمر، مكتب الدعاية و النشر، القاهرة يناير 1958.

و بعد أن أشار التقرير إلى أن قضية الجزائر هي قضية الشعوب المناهضة للاستعمار و لهذا يجب على هذه الشعوب أن تكرس وقتها لهذه القضية و أن تتضامن في سبيلها "(۱). أكد على أن الجزائريين كانو يعتقدون لفترة طويلة من الزمن أن في وسعهم إقناع فرنسا بالطرق السلمية بضرورة وضع حد للاستعمار وكانو يعتقدون أن الحرب العالمية الثانية قد دقت النواقيس معلنة إنقضاء عهد الاستعباد و الإضطهاد . معلنة أن العالم ستسوده مبادئ الحرية و السلام و الأخوة تلك المبادئ النبيلة التي أقرها العالم و وردت في ميئاق حقوق الإنسان .

ولهذا فإن الجزائريين مثلهم كمثل سيائر شعب وب العبال كانوا على إستعداد لان يحتفلو في 08 ميان 1945 بإنتصار الحرية على الاضطهاد . ذلك النصر الذي ساهم مساهمة فعالة في إرسائه و تحقيقه و الذي كان يعتقد أن يصيب منه نصيبه . و لكن فرنسا ردت على هذا الترقب و الأمل بحملة بشبعة من الإرهاب فقتلت 45 ألف نسمة .و على الرغم من هذا لم يقطع الجزائرييون الأمل من الكفاح السياسي و أعلنوا على تحرير بلدهم بالطرق السلمية المشروعة .

و يختم الوفد تقريره بأن الشعب الجزائري الذي أعلن ثورته في أول نـــوفمبر 1954 و منذ ذلك الحين لا تزال الثورة مستمرة في أرض الجزائر ضد الإســتعمار مــن أحــل الحصول على الاستقلال الوطني ، و لقد حاولت فرنسا القضاء عليها ففشلت ، كمــا حاولت عزل الجزائر عن بقية العالم و أقامت على طول الحدود التونســية الجزائريـة و المراكشية الجزائرية أسلاكا شائكة و منشآت كهربائــية ، إلى حــانب قيـــام ديبلـــوماسيتها بحملات دعائية لتشويه الثورة و الثوار في مختلف جهات العالم (2).

<sup>1-</sup> المصدر نفسه

<sup>2-</sup> المجاهد العدد 16 ، 15 جانفي 1952 ص. 2.

لقد كان لزاما على وفد حبهة التحرير الوطني المشارك في المؤتمر أن يسعى إلى كسب تأبيد حكومات و شعوب هذه البلدان لأن فرنسا في حربها مع الجزائر تستفيد من المساعدة المستمرة التي تتلقاها من جهات أخرى .

و بعد العرض الذي قدمه الوفد الجزائري تمكن المؤتمرون من الإطلاع و الإلمام بجميع وجوه القضية الجزائرية و كانت طيلة سبعة أيام إحدى مشاغله الهامة و أعطاها المؤتمرون حقها من التقدير و الإستقصاء ، حتى توصلوا إلى إصدار قرار جماعي قـوى لـه مداولـه و مغـزاه البعيـد الأثر (۱).

إن هذا القرار الذي يعني ولا ريب أن شعوب إفريقيا و أسيا تبنت كفاح الجزائر بما ينطوي عليه من الام و تضحيات أكد بأن الحرب الدائرة في الجزائر لم تعد حربا قائمة بين فرنسا و شعب الجزائر فحسب بل بين استعمار و جميع المناهضين له في العالم و كان لهذا القرار صدى واسعا ودعما قويا للثورة الجزائرية في نضالها العسكري و السياسي، و بهذا القرار يتبين حقا أن الشعب الجزائري لم يعد وحده في الميدان، و من الأكيد أن هذا التضامن و التأييد سوف يرغمان المستعمر الفرنسي على الإعتراف - إن طوعا أو كرها - بإستقلال الجزائر

1 - أنظر نص القرار الخاص بالجزائر في الملحق رقم 08

و في الأحير نشير إلي أن أهمية مؤتمر تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية لا تكمن فقط، في القرارات التي أصدرتها وإنما كذلك في الثقة التي بعثتها لــــدى الشــعوب الإفريقيــة الأسيوية بنفسها و عدالة قضيتها و قدرتها على افتكاك حقوقها مهما كلفها ذلك مــن تضحيات.

و لعله من المهم للغاية أن مشاركة جبهة التحرير الوطني جنبا إلى جنب مع الوفود الأخرى و الذين هم في الغالب ممثلين لبلدالهم و هم من أولى الأمر، و يدافعون عن سياسة حكوماتهم يعد اعترافا من الدول المشاركة بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي و وحيد للشعب الجزائري المكافح من أجل الحصول على الاستقلال الوطني (۱) و هذا هو الهدف الأساسي الذي ناضلت من أجله جبهة التحرير الوطني .

# ثانيا: مؤتمر أكرا الأول بغانا - 15 - 12 أفريل 1958:

بحلول عام 1958 تعزز مركز جبهة التحرير الوطني بموقف أفريقي أخرر إثر توجيه الدعوة لممثليها للمشاركة في مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة في " أكر " عاصمة غانا و قد حضرته الدول الإفريقية الثمانية المستقلة و حضرته الجزائر بوفد رسمي (2) لقد كان من الطبيعي أن ينعقد مؤتمرا إفريقيا على مستوى الحكومات, بعد تلاث سنوات من مؤتمر باندونغ، و بعد بضعة أشهر من مؤتمر القاعمال المؤتمر .

المجاهد ، عدد ، 15 بتاريخ 01 جانفي 1958. ص.05.

<sup>2-</sup> الدول المشاركة هي : ( الجمهورية العربية المتحدة، مصر، تونس ، المغرب، غانا، ليبيا، نيجيريا، إثيوبيا، السودان). و قد مثل الوفد الجزائري : محمد يزيد ، محمد الصديق بن يحي، مولود قايد ، أنظر: م. أ. ر.مصدر سابق علبة 149.

و أهم ما يجب ملاحظته في هذا المؤتمر. هو أن الدول المشاركة لم تتناول المشكل الجزائـري في نطاقه الضيق المعهود –أي النطاق الفرنسي الجزائري و لكن بوصفه مشكلا إفريقيـا،أي أن الدول الإفريقية هبت للدفاع عن القضية الجزائرية و اعتبروا الثورة الجزائرية ثورتهم (1).

و هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية و هي أن مؤتمر أكرا قد عين بوضوح الطريقة التي يجب اتباعها لتسوية القضية الجزائرية و تتمثل في الإعتسراف بحسق تقرير المصير للشعب الجزائري، و الدخول في الإستقلال و حث فرنسا على الاعتراف بهذا الحق و سحب قواتها من الجزائر، و الدخول في مفاوضات فورية مع جبهة التحرير الوطني أملا في الوصول إلى تسوية نهائية عادلة (2).

و يجدر التذكير أل هذا المؤتمر الذي وصف بأنه باللونغ الإفريقي ، حمل الدول الإفريقية تحتضن الثورة الجزائرية بصفة رسمية، و تعهدت الدول الثمانية المستقلة بمساعدة الجزائر بجميع الوسائل المكنة ماديا، و ديبلوماسيا .

و بهذا التأييد تكون القضية الجزائرية قد كسبت جولة أخرى ، و حققت نصرا آخر على الصعيد الديبلوماسي ، و الفضل في هذا يعود إلى حنكة الوفد الممثل لجبهة التحرير الوطني الذي قام بإقناع الدول المشاركة في المؤتمر بأهمية القضية الجزائرية الأمر الذي أدى بالمؤتمرين إلى تبني القضية و إصدار قرارات بشأنها تعد في غاية الأهمية (3).

المجاهد عدد 23 بتاريخ 07 ماي 1958 ص.15.

<sup>2 –</sup> تقرير الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر ، م.أ.و.ر. ح. ج.م. علبة 149.

<sup>3-</sup> أنظر الاتحة التي صافق عليها المؤتمر في شأن الجزائر ، المجاهد المصدر نفسه ص 15-

و الجدير بالذكر أن المندوبين الجزائريين في المؤتمر اعتبروا مشاركين كاملي الحقوق و بهذه الصفة إشتركوا في مناقشات المؤتمر الذي اتخذ قرارا بشأن الجزائر ، كما تقرر تعيين أحد ممثلي جبهة التحرير عضوا في اللجنة التوجيهية الدائمة لهذا المؤتمر.

و قد كان لتطورات القضية الجزائرية تأثيرها الواضح في تسليم القوى الاستعمارية في القارتين ألافريقية الاسيوية بأن ساعة تحرر الشعوب قد حانت. و أن الشعوب المستعمارية تدرك ترى الثورة الجزائرية النموذج التحري الواحب الإتباع و هوم جعل القوى لاستعمارية تدرك ضرورة اتخاذ حلول لشعوب مستعمراتها (1).

1 - أنظر تقرير الوفد الجزائري، المشارك في المؤتمر، م. أ.ر.ر.ح.ج.م. علبة 276

#### ثالثًا: مؤتمر طانجة بالمغرب: 27 - 30 أفريل 1958

عرفت الحركات الإستقلالية في المغرب العربي بعد الحرب العامية الثانية منحى جديدا تميزت بتكنفيف الإتصالات و التشاور وعيا بأهمية المواجهة الموحدة للعدو المشترك، و قد رأينا كيف أن مؤتمر المغرب العربي عام 1947، صدر عنه بيان تاريخي حدد موقف الحركات الوطنية في المغرب العربي من القضايا المطروحة أنذاك و هي محاربة التواجد الإستعماري الفرنسي و التنسيق بين حركات التحرير في المغرب العربي (أ) وبعد اندلاع الثورة في نوفمبر 1954 استمرت الإتصالات و اللقاءات بين ممثلي جبهة التحرير الوطني ، وقادة ومناضلي حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي ، وكانت مسألة الوحدة المغربية من الإنشغالات الملحة لجبهة التحرير الوطني ، والتي لم تتيسر الظروف لتحسيدها نتيجة للضغوط الفرنسية التي حاولت دون تنظيم اللقاء الذي كان مقررا بين الجبهة والحكومتين التونسية والمغربية بإقدامها على اختطاف طائرة الزعماء الخمس، كما سبقت الاشارة الى ذلك .

وظلت جبهة التحرير وفية لذلك الطرح تأكيدا لما جاء في بيان الفاتح من نوفمبر الذي دعا إلى إستقلال الجزائر في إطار الشمال الإفريقي ، وكرس هذا المبدا مؤتمر الصومام الذي دعا إلى ضرورة إقامة علاقات مع حكومات المغرب العربي و مع الأحزاب المغربية في أن واحد (2), اذ انه عند انعقاده ومصادقته على أرضية المنهاج السياسي و العسكري للثورة الجزائرية اكدت فيه جبهة التحرير من جديد تمسكها بالعمل المغاربي (3)

<sup>1 -</sup> الرشيد إدريس ( ذكريات ) مرجع سابق ص.87.

<sup>2-</sup> م.أ.و. ر.ح.م. ج. علبة 232 .

<sup>3-</sup>المصدر نفسه.

انعقاد المؤتمر: انعقد المؤتمر بناء على دعوة من حزب الإستقلال المغربي وجهت دعوة إلى جبهة التحرير الوطني، بعد أن تبنى الدعوة الحزب الدستوري التونسى (۱).

و قد برزت الفكرة في خضم الأحداث التي كانت جارية في المنطقة و في أوج إشتعال حرب التحرير الجزائرية، حين أصبح يخشى من إمتداد العمليات العسكرية إلى خارج الحدود الجزائرية و تجاوز نطاق الحرب إلى كل من تونس و المغرب، خاصة بعد أحداث ساقية سيدي يوسف في فبراير 1958.

لقد كانت مقتضيات تطور حرب التحرير الجزائرية تفرض الحضور المكثف إنطلاقا دائما من أهداف وتوجيهات جبهة التحرير وتتلخص هذه الأهداف في :

1- إثارة التصامن ما بين الشعبين التونسي و المغربي وحرب التحرير الجزائرية .

2- إثارة قضية وجود القوات المسلحة الفرنسية في كل من تونس و المغرب ، وتسخير هذه القوات الخاصة إنطلاقا من المغرب في حرب الشعب الجزائري .

3- المطالبة بجلاء القوات الفرنسية عن تونس ، المغرب لتنشيط المعركة ضد مخلفات الاستعمار.

4- التنديد بمساندة الدول الغربية للإستعمار الفرنسي كتهيئة للرأي العام لإدخال السلاح الوارد من الكتلة الاشتراكية ، و الذي قررت الجبهة السعى للحصول عليه منذ أوت 1957.

5- التمهيد الاعلان الحكومة اللوقتة للجمهورية الجزائرية المذي بحث من طرف لجنة التنسيق في إحتماع فبراير 1957 .

6 - محاولة الحصول على تعهد من الحكومة التونسية بعدم ربط منطقة المغرب في ميداني الدفاع و السياسة الخارجية بصفة منفردة ، ودون إنتظار إستقلال الجزائر<sup>(2)</sup> .

<sup>1-</sup>اعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر طنعة هي : -وفد حبهة التحرير الوطني : فرحات عباس --عبد الحفيظ بوصوف -عبـد الحميد مهري -الدكتور احمد فرنسيس -مولود قايد (رشيد )

<sup>-</sup>وفد الحزب الدستوري التونسي : الباهي الادغم -الطيب المهيري -عبد الله فرحــات -احمــد التليلـي -علــي بلهــوات -عبــد المحيد شاكر

<sup>-</sup> وفد حزب الاستقلال المغربي :علال الفاسي - احمد بالفريج -مهـ دي بـن بركـة -عبـد الرحيـم بوعبيـد - الفقيـه البصـري -محجوب بن الصديق . انظر : مجلة الحوار ،باريس ،العدد12 ،افريل -ماي 1988 ص42

<sup>2-</sup>حديث المجاهد ،عبد الحميد المهري ،احد المشاركين في المؤتمر لمجلة الحوار ، مرجع سابق ، ص44

أشغال المؤتمر : تصدرت القضية الجزائرية جدول أعمال المؤتمر ، وعبرت جميع الوفود عن رغبتها العميقة في وضع الأسس الكفيلة بمساندة حرب التحرير الجزائرية ، خاصة بعد أن قدم وفد جبهة التحرير الوطني عرضا حلل فيه أوضاع الحرب في الجزائر ، اذ شرحت جبهة التحرير الضروف العسيرة التي تكننف المجاهدين بالقرب من الحدود المغربية جراء وجود قوات فرنسية مرابطة هناك تضيق الخناق على الجزائريين دون ان يستطيع جيش التحرير مقاتلتهم في ارض المغرب احتراما للسيادة المغربية ، و كان ممثل المغرب الاقصى مؤيدا لذلك الطرح منطلقا من الإلحاح على توضيح وضعية المغرب التي كانت أراضيه لاتزال محتلة من طرف الجيوش الاجنبية ، و التقى ذلك التحليل بانشغال التونسيين أيضا بمسالة الوجود العسكري الفرنسي في الاراضي التونسية مطالبين بجلائها . وهناك نقطة أخرى في غاية الأهمية أشار إليها ممثل الجزائر . بعد أن تتناول الكلمة ، وقدم عرضا شاملا عن الجوانب السياسية في حرب الإستقلال وهي إحتمال تكوين حكومة جزائرية في أجل قريب عوض لجنة التنسيق والتنفيذ ، وبعد تدخلات أعضاء الوفود تكوين حكومة جزائرية في أجل قريب عوض لجنة التنسيق والتنفيذ ، وبعد تدخلات أعضاء الوفود الثلاثة عرج المؤتمرون بقرارات في غاية الأهمية .

#### قرارات المؤتمر:

- إقرار مبدأ مساعدة مالية للجزائر في حربها
- قرار حول حرب الجزائر تم التأكيد فيه على على حق الشعب الجزائري الشابت في السيادة والإستقلال ، بوصفه الشرط الوحيد لفض النزاع الفرنسي الجزائري ،وهكذا أعترف المؤتمر بصيغة حديدة للشرط السابق على المفاوضات وهو ماكانت تصر عليه الجبهة .

- قرار حول الإعانة التي تمد بها بعض الدول الغربية فرنسا لمجابهة حرب الجزائر ، والذي وجه فيه نداء " إلى الدول الغربية كي تكف عن مسائدة فرنسا في حربها ضد الشعب الجزائري " مشيرا إلى شعوب المنطقة واستيائها من ذلك الدعم الذي تتلقاه فرنسا من قوات الحلف الأطلسي ، والذي يمثل دليلا على شعبية الثورة الجزائرية وقدرتها على التعبئة والتصدي ، وعبر القرار عن الأمل في أن تعدل هذه الدول عن تلك السياسة التي تسبب كارثة للسلام والتعاون الدوليين .

- قرار حول تصفية الإستعمار في المغرب العربي : فهو مرتبط كلية بالظاهرة الإستعمارية في الجزائر ، وواقع الثورة .وفي هذا الإطار طلب المؤتمرون بإلحاح " أن تكف القوات الفرنسية عن إستعمال التراب المغربي والتونسي كقاعدة للعدوان ضذ الشعب الجزائري " .

وفيما يخص توحيد المغرب المعربي فإن المؤتمر عبر بإجماع عن ضرورة توحيد شعوب المغرب العربي فقرر أن يعمل لتحقيق هذه الوحدة ويعتبر أن الشكل الفيدرالي أكثر ملاءمة في الواقع للبلاد المشتركة في هذا المؤتمر . ولهذا الغرض فإن المؤتمر يقترح مايلي :

- أن يشكل في المرحلة الإنتقالية مجلس إستشاري للمغرب العربي منبئق عن المجالس الوطنية المحلية في تونس والمغرب وعن المجلس الوطني للثورة الجزائرية ومهمته درس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية .

- يوصي المؤتمر بضرورة الإتصالات الدورية وكلما إقتضت الظروف ذلك بين المسـؤولين المحليـين للأقطار الثلاثة من أجل التشاور حول قضايا المغرب العربي ولدراسة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس الأشتشاري للمغرب العربي<sup>١١</sup>.

1 – أنظر :د– عامر رخيلة :الثورة الجزائرية والمغرب العربي ، مجلة المصادر، الجزائر ، منشورات مركز الحركمة الوطنيـة وثـورة أول نوفمبر 1954 ، 1999 ص. 169. - يوصي المؤتمر حكومات أقطار المغرب العربي بأن لاتربط منفردة مصير شمال أفريقيا بميدان العاقات الخارجية والدفاع إالى أن تتم إقامة المؤسسات الفيدرالية .

- يقرر المؤتمر تأسيس كتابة دائمة للسهر على تنفيذ مقرراته وتؤلف هذه الكتابة من ستة أعضاء بنسبة مندوبين عن كل حركة ممثلة في المؤتمر وتنقسم الكتابة ألى مكتبين أحدهما بالرباط والثاني بتونس وتجتمع الكتابة ( الأمانة ) دوريا في إحدى العاصمتين بالتناوب.

ومن توصيات المؤتمر أيضا:

إجراء مشاورات مع حكومتي تونس ومراكش لإقامة حكومة جزائرية .

وبخصوص هذه القرارات و مشاركة الوفد الجزائري يقول عبد الحميد مهري: " نظرا للتحضير الجدي الذي قام به ، فقد لعب بكل موضوعية دوره في الوصول بهذه الندوة إلى نتائج مرضية ، وقد خرجنا بقناعة بأن الأهداف التي حددناها من وجهة نظر الكفاح التحريري في الجزائر قد تحققت جميعا بعد أن قدم الوفد الجزائري عرضا شاملا عن الجوانب السياسية في حرب الاستقلال مشيرا إلى إحتمال تكوين حكومة جزائرية في أجل قريب "

ولقد شكل النجاح الباهر الذي حققه المؤتمرين خيبة أمل عند الفرنسيين ، خصوصا أنه وجه نداء إلى حلفاء فرنسا يطلب منهم الكف عن مساعدة فرنسا في حربها الإبادية للشعب الجزائري لان هذه المساعدة التي تتلقاها من حلفائها هي المشجع الوحيد في إستمرار الحرب.

كما عبر فيه المؤتمرون عن إستنكارهم لاستمرار وجود القوات الاجنبية في المغرب وتونس وإستعمالها أرضية الغرب الجزائري، و أجمعوا على توحيد المصير في دائرة التضامن المتين للمصاح المشتركة كما قرروا تشكيل مجلس إستشاري مغاربي وإنشاء كتابة دائمة لمؤتمر وحدة المغرب العربي للصهر على تنفيذ القرارات (1)

<sup>&</sup>lt;sup>1 -</sup> الحوار مرجع سابق ص. 43 – 45 .

لكن ما يجب ملاحظته أنه بالرغم من أن المؤتمر قد حقق نجاحا و أصدر قرارات في بالغ الأهمية ' إلا ألل نتاتجه بقيت حبرا على ورق ، خاصة إنذا ما علمتنا أنه بعد المؤتمر بأسبوعين وقع إنق لاب 13 ماي 1958 . هذا الإنقلاب الذي كان سببا في زوال الجمهورية الرابعة، و قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا، الأمر الذي وضع حرب التحرير الجزائري في موقف بالغ الدقة ، لا في مواجهة الحكومة الفرنسية فحسب ولكن حتى بالنسبة للعلاقة مع الحكومة و السلطات التونسية و المغربية.

فمجيء دوقول إلى السلطة عقب أحداث ماي 1958 ، جعل الشورة الجزائرية تواجه ديبلوماسية فرنسية حديدة في المغرب العربي ظهرت بوادرها عقب توليه السلطة مباشرة خاصة بعد تعليمات دوقول للجيش الفرنسي بضرورة الكف عن كل تحرشات في إتجاه تونس ، المغرب و أيضا الإتفاق الذي تم بين تونس و المغرب ، و الذي ينص على جلاء القوات الفرنسية إلامن بعض القواعد و المناطق المحددة .

كما عملت الديبلوماسية الفرنسية بذكاء على إحياء قضايا الحدود بين المغرب ، الجزائر و الخروج بفكرة أن الصحراء تشبه المياه الدولية لاحق للجزائر فيها و أن استغلالها يتم من طرف فرنسا لكن بإشراك جميع البلدان المتاخمة لها ، و لم يأتب شهر جوان حتى تم الإتفاق بين تونس و شركة فرنسية لتصدير النفط الجزائري عن طريق الجنوب التونسي ، و هذا الأمر سبب صعوبات كبرى في العلاقات بين جبهة التحرير و الحكومة التونسية ،كما أن العودة إلى إثارة قضية الحدود من ناحية المغرب أدت في صائفة 1958 إلى بداية مسلحة في المناطق الحدودية كادت أن تفضي إلى كارثة ، و إنتهت الأمور بمفاوضات بين الطرفين لم تفض إلى نتائج و اضطرت جبهة التحرير الوطني إلى قطع هذه المفاوضات و التهديد برفع هذه القضية أمام جامعة البلدان العربية (2).

<sup>1 -</sup> المجاهد عدد 23 ، 07 ماي 1957 مصدر سابق ، ص 8-9 .

<sup>2 -</sup> الحوار مرجع سابق ص.45.

و في الحتام نشير إلى أن هذا المؤتمر بالرغم من أن تتاثجه لم تكن تعكس طموحات شعوب المغرب العربي حاصة و أن النتائيج لم يكتب لها أن ترى النور بسبب التطورات التي حنائك في المنطقة إثر قدوم الجنرال دوقول إلى الحكم ، إلا أنه بالنسبة لجبهة التحرير الوطني يعد حدثنا هاما و نصرا ديبلوماسيا أخر يضاف إلى الإنتصارات السابقة ذلك أن اشتراك الجزائر إلى حانب الاحزاب الحاكمة في البلدين الشقيقين بالرغم من أن الحكومة الجزائرية لم تكن قد تكونت يعد اعترافا بلجنة التنسيق و التنفيذ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الحوار : مرجع سابق ص.45.

### رابعـــا: مؤتمر تونس مز\_\_ 17 – 20 جوان\_\_ 1958:

تزامن إنعقاد هذا المؤتمر مع تولي دوقول الحكم عقب أحداث 13 ماي 1958 و ظهوره على الساحة السياسية الفرنسية ، و لم يكن هذا عائقا في طريق الزعماء المغاربة ممثلين لحزب الدستور التونسي ، الاستقلال المغربي، جبهة التحرير الجزائرية (١٠) ، و يأتي هذا اللقاء تطبيقا للتوصيات التي أقرها مؤتمر طنحة بالمغرب في أفريل من عام 1958 .

انعقد الإحتماع و خصص لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر طنجة ، ونوقشت خلاله موضوعات و كانت أول نقطة في جدول الأعمال تتعلق بإعانة الجزائر و مساندتها ، و اتخذت في هذه المسألة قرارات على غاية الاهمية ، أجمع الأقطار الثلاثة بلسان هيئاتهم التنفيذية عن تمسكهم بمبدأ حق المشعب الجزائري الذي لا جدال فيه في السيادة و الحرية ، و لا يقبل بأي حل أحر غير الاستقلال .(2)

و الجدير بالاهتمام أن هذا المؤتمر قد ضم " ممثلين عن حكومتي تونس ، مراكش ، و وفد لجنة التنسيق و التنفيذ الجزائرية "، و مشاركة جبهة التحرير إلى جانب الوفدين ( تونس و مراكش ) و الذين يعدان من أولى الأمر في بلادهم يعد إعترافا بالطابع الحكومي للجهاز التنفيذي الجزائري.

<sup>1-</sup> يتكون الوفد الجزائري من: فرحات عباس ، كريم بلقاسم، عبد الحقيظ بوصوف، أحمد فرنسيس، أحمد بومتجل، أيت أحسن، مولود قايد، أنظر : المجاهد عدد 26 بتاريخ 1958/07/02 مصدر سابق ص.8.

<sup>2 -</sup> Mohamed HARBI, les archives de la révolution Algérienne édition jeune afrique ,Paris 1981 PP414-426.

كما تطرق المؤتمرون إلى عدة موضوعات أهمها التعداون السياسي و الديبلوماسي بين الأطراف الثلاثة ، و موضوع تشكيل حكومة الجزائر ، و كان من قراراته أيضا .

تنصيب سكريتارية دائمة تتكون من ستة أعضاء ، فعن الجزائر عين :

- أحمد بومنجل ، و أحمد فرنسيس ، و عن المغرب : الدكتور بناني و محمد الفاسي ، و عن تونس : عبد المجيد شاكر و أحمد تليلسي . و تم لإتفاق على أن تتفرع السكريتاريسة إلى مجموعتين : الأولى مقرها الرباط و تتكون من مغربيين و جزائري ، المجموعة الثانية مقرها بتونس و تتكون من تونسيين و جزائري . و يمكنهما الإجتماع ( الأمانة ) دوريا في الرباط أو تونس (1).

و إذا كانت الأمانة الدائمة اجتمعت مرتين الأولى في تونس من 30 أوت إلى 1 أكتوبر 1958 ، فإن اللجنة أوت إلى 1 أكتوبر 1958 ، فإن اللجنة الاستشارية لم تر النور أبدا .

وإذا كانت حبهة التحرير الوطني قد ربطت بين مؤتمري طائحة والمهدية وكتبت في إفتتاحية العدد 28 من المجاهد " من طنحة إلى المهدية "

" إن أهمية هذين المؤتمرين ترجع إلى أن 25 مليون من أبناء المغرب العربي بعد مرحلة طويلة وشاقة من التاريخ قد عادوا إلى المنبع الأصلي وقرروا أن يتحدوا في السراء والضراء من جديد " (2).

<sup>1-</sup> أنظر المجاهد العدد 26 -02-1958 ص.8

<sup>2-</sup>د/عامر ارخيلة، مجلة المصادر مرجع سابق ص.169.

فإن الأحداث المتلاحقة و المواقف الرسمية للأطراف الثلاثة سرعان ما كشفت عن تناقضات و مصالح قطرية تتنساقص مسع قسرارات و توصيات مؤتمر "طنجة" فكانت البداية بإبرام تسونس إتفاقية (إيجلي) المجنوب الجزائري عبر التراب التونسي إلى ميناء قابس، و كانت موافقة الحكومة التونسية سببا كافيا لتأزيم العلاقة بين جبهة التحرير الوطني و الحكومة التونسية على تلك الاتفاقية (۱).

وتصديا لذلك الموقف التونسي ، فإن " المجاهد " عنونت إفتتاحية العدد 27 مقالا تحت عنوان " الخبز المسموم " جاء فيه " إن فرنسا قد عرضت هذه الصفقة على ليبيا في أوائل 1958 فرفضتها الحكومة الليبية والبرلمان والملك مقتنعين بججج جبهة التحرير الوطني ومضحين بالفوائد والمرابيح ." و تواصل الإفتتاحية " و كذلك حكومة المغرب التي رفضت بعد مساعي جبة التحرير الوطني قبول شحنة النفط الفرنسية لتكريرها في القنيطرة عندما تسببت أزمة التمرد في 13 مايو في قطع المواصلات بين الفرنسيين في الجزائر واستحالة تكرير النقط في مصانع مرسيليا .... "(١١)"

و تضيف المجاهد نقدا للموقف التونسي قولها: " نحن لاننازع في أن مد الأنابيب البترولية من تونس ستستفيد منه البلاد التونسية بما لايقل عن مليار فرنك سنويا، ولكننا نعتقد أن تونس تستطيع أن تضحي بهذا اللليار في سبيل أنتصار الجزائر."

وبعد أن تحدد المجاهد بأن الآبار النفطية تمثل دعما للإقتصاد الفرنسي الذي أنتهكته الحرب، ولولا الدعم الأمريكي لأنهارت فرنسا إقتصاديا، تختتم قولها يكلمات ذات دلالة عميقة، بقولها " إننا نظمح إلى مسؤوليات عظمى أمام التاريخ سطرها مؤتمر طنحة العظيم وهتف لها شعبنا في كل المغرب العربي من صميم قلبه لأنها تجاوبت عميقا مع رسالته النبيلة ومصيره العظيم .إن الدماء التي دفعها شعبنا في المغرب العربي بسخاء لم يبذلها في سبيل " الخبز المسموم " الملطخ بالدماء والمذلة والجرائم الإستعمارية. "

1-المرجع نفسه ص 169 .

وكانت تلك الحادثة وموقف حبهة التحرير الوطني منها سببا في تأزم العلاقة - مؤقت ا - بين الجبهة والحكومة التونسية التي أقدمت على مصادرة العدد الموالي "28 " من المجاهد ، و لم يصدر إلا بعد أن سويت مع السلطات التونسية .

وعلى الرغم من هذا استمر الدعم المغربي والتونسي والليبي للثورة الجزائرية دبلوماسيا ، وماديا من خلال تواجد قوات جيش التحرير الوطني واستعمال أراضي الأقطار المذكورة كمناطق ومنافذ استراتيجية لعمل جيش التحرير الوطني ، فإن ما كان يشوب العلاقات من حين لآخر من اختلافات نتيجة التباين في الرؤية الإستراتيجية ، ونتيجة طبيعة لجبهة التحرير الوطني كحركة تحريرية ، وحرص السلطتين في المغرب وتونس على ممارسة دورهما كدولتين ذات سيادة ، كل ذلك جعل العلاقات التونسية الجزائرية خاصة تعيش أحداثا كثيرة سببت توترات بين الطوفين (١) غير أن كل هذه الأحداث والتوترات الي حدثت في المنطقة سواء بين جبهة التحرير الوطني والحكومة التونسية من جهة أو بينها وبين الحكومة المغربية من جهة أخرى، فإنها أي – جبهة التحرير الوطني . التحرير الوطني - بقيت وفية لقرارات مؤتمر طنجة ولاسيما فيما يخص وحدة المغرب العربي .

وفي الأخير نشير إلى أنه بالرغم من كل هذا فإن ما يجب ملاحظته هو أن مشاركة ممثلي جبهة التحرير الوطني في هذه المؤتمرات بصفة أعضاء فاعلين جنبا إلى جنب مع ممثلين عن البلدان المشاركة و الذين هم في الغالب من أولي الأمر في بالادهم، ويستوحون سياستهم من سياسة حكوماتهم يعد اعترافا بها كشعب أو أمة (2)، و إذا كان في مؤتمر باندونغ شاركت بوفد ضمن وفد يمثل شمال أمة أفريقيا أسندت له مهمة مراقب، فإن مؤتمرات، القاهرة، أكرا طنجة، تونس، شاركت فيهم الجزائر مندوين أعتبروا "مشاركين" و بهذه الصفة اشتركوا في المناقشات شاركت فيهم الجزائر و التنفيذ بالرغم من أن الحكومة الجزائرية لم تكن تكونت بعد إلا أنها أعتبرون لها بالطابع الحكومي (3).

<sup>1 -</sup> HARBI, OP CIT

<sup>2-</sup> البجاوي مرجع سابق ص.199

<sup>3-</sup>نفسه

الفصل الرابطة التحرير الوطني العمل الديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني ونتائجه في الخارج

## العمل الدببلوماسي لجبهة التحرير الوطني ونتائجه في الخارج:

#### أولا: جهود ديبلوماسية جبهة التحرير الوطني في الخارج:

لقد حددت حبهة التحرير الوطني في بداية الثورة جملة من الأهداف ضمنتها بيانها الأول ، و من هذه الأهداف "تدويل" القضية الجزائرية .

و لتحقيق هذا الهدف انطلقت ديبلوماسية جبهة التحرير من القاهرة تقود حركة إعلامية و دعائية واسعة لمجابهة أعمال العنف و الإرهاب الفرنسي في الجزائر ، معلنة أن تصرفات فرنسا في الجزائر تعارض مبادئ هيئة الأمم المتحدة و قوانين العالم المتمدن ، و كانت تعليمات جبهة التحرير الوطني إلى الوفد الخارجي في بداية الثورة إخراج القضية الجزائرية من الإطار الفرنسي و وضعها في مستوى القضيتين المغربية و التونسية ، و إعلام الأمم المتحدة ( مجلس الأمن و الجمعية العامة ) . و ركزت جبهة التحرير الوطني جهودها في البداية على البلدان العربية و بلدان حنوب شرق آسيا و نجحت في كسب ثقة الدول العربية و خاصة مصر التي لم تتوان لحظة في سبيل تقديم كل ما هو في إمكانها لتأييد القضية الجزائرية () .

و لقد حتمت الظروف السياسية على دول مؤتمر باندونغ الإهتمام بالقضية الجزائرية ، حيث وصلتها تقارير سيئة عن أوضاع الجزائر ، و استنكرت في اجتماعها في باندونغ الأعمال التي تقوم بها فرنسا خاصة في ( تونس ، الجزائر ، المغرب ) و أعلنت تأييدها لحقوق هذه الشعوب في تقرير المصير و الإستقلال<sup>(2)</sup>

<sup>1-</sup> مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه.

وبعد عامين من العمل الشاق تمكن رجال الثورة من إيصال صوت الشورة إلى ساحة منظمة الأمم المتحدة ، و سجلت القضية الجزائرية بعد أن سجلت لأول مرة في عام 1955 و كانت في مقدمة القضايا التي بحثتها الجمعية العامة للامم المسستحدة في دور ها (سبتمبر 56 -مارس 57) و اتخذ قرار بتسويتها سلميا و كان ذلك يوم 15 فيفري 1957 كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وذلك رغم معارضة فرنسا زاعمة الها مسالة داخلية و بالتالي لا علاقة للأمم المتحدة بها (۱).

إن طبيعة الحرب التحريرية التي يقودها شعب ضعيف مغلوب على أمره بقوة و شحاعة و إقدام لاسترجاع حقه المغتصب في السيادة و الحرية هو الذي حلب عطف و تضامن العدد الكبير من الدول و الشعوب في العالم .

إن الإهداف الواضحة و المطالب العادلة لجبهة التحرير الوطني و دفاعها المستميت عن المبادئ المعلن عنها في أول بيان أصدرته الثورة ، مكنتها من الظهور على الساحة الدولية و برزت بشخصيتها الوطنية و أهدافها الواضحة و مطالبها العادلة التي أعترف بشرعيتها كل العالم المتحرر، ويرجع الفضل فيها إلى الدول العربية التي ساعدت جبهة التحرير الوطني في تشكيل قاعدة صلبة للتحرك الديبلوماسي ، ثم لدول مؤتمر باندونغ التي دافعت عن القضية ، و التزمت بنقل القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة و الدفاع عنها ، كما لعب الاعلام الجزائري المتمثل في حريدة المقاومة ، و حريدة المجاهد من بعدها التي ظهرت في بداية 1956، و التي لعبت دورا كبيرا في إيصال كلمة التسورة الى قاعات التحرير ولي لكبريات الصحف في العالم و الشخصيات السياسية و الفكرية مطلعة الرأي العام العللي في الجزائر و بطبيعة الثورة و بأهدافها . إن هذا التأييد الذي أحرزت عليه الثورة في الخارج و المتمثل في تدويل القضية الجزائرية لأول مرة يرجع الفضل فيه بالإضافة الى ما ذكرنا سابقا إلى رجال الثورة الموجودين في القاهرة و الذين يمثلون جبهة التحرير في الفترة من 54 كان سابقا إلى رجال الثورة الموجودين في القاهرة و الذين يمثلون جبهة التحرير في الفترة من 54 كان سابقا و الأسيوية و الوفود المتنقلة الأخرى (2) .

<sup>1-</sup>مقابلة مع المحاهد (محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995

<sup>2 -</sup> م.أ. و، ر ، ح ، ج ، م علية 232 .

و بعد مؤتمر الصومام ، عرفت القضية الجزائرية تطورا ملحوظا في المحافل الدولية وعرفت خطوات هامة وإيجابية ، منها الإعتراف بجبهة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج ، كما أنه تم لأول مرة مناقشة القضية الجزائريسة من طرف الأمم المتحدة . و تم إصدار قرار بشألها ، و أصبحت القضية الجزائرية منسذ 15 فيفري 1957 قضية دولية و بذلك تكون الأسطورة الفرنسية "الجزائر جزء من فرنسا "قسد تحطمت .

وعقب هذا الإنجاز انتشر ممثلي الجبهة في مختلف الأقطار لشرح القضية الجزائرية ، و عززت جبهة التحرير جانب الوفد الجزائري القائم بالمأمورية الخارجية و أصبح لها مكتب دائم لدى هيئة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة و مكاتب في البلاد الآسياوية و وفوم متنقلة لزيارة العواصم المختلفة و المشاركة في التجمعات العالمية الثقافية و تجمعات الطلبة و النقابات و غيرها ، إلى جانب هذا فإن جبهة التحرير تقوم بدعاية مكتوبة قائمة على وسائلها الخاصة و تقوم بعقد ندوات صحفية و تنشر التقارير و تعرض الوئائق بالصور و الأفلام (۱) .

وتنفيذا لقرارات مؤتمر الصومام المتعلق بالجانب الديبلوماسي كلفت حبهة التحرير الوطني مكاتبها في الخارج بالعمل على وضعها حيز التنفيد و من بين المهام المسندة إليها:

توزيع النشرات التي يصدرها المكتب الرئيسي بالقاهرة ، و موافاته بتقارير نصف شهرية عن نشاطاها ، و استحابة الرأي العام للدعاية و ملاحظتها و توجهاها ، مع دراسة الشخصيات السياسية و ميولها و مدى تأييدها للقضية الجزائريسة و تريخ حياهم ، بالإضافة إلى جمع التبرعات من الحكومات و الهيئات الشعبية و إيصالها إلى الصندوق أولا . فأول كما كلفت بتجهيز كشف بأسماء رجال الصحافة و السياسة لإرسال منشورات و بلاغات حيش التحرير إليهم المناها المناه ال

<sup>1-</sup> المصدر نفسه

<sup>2-</sup>نفس المصدر علبة 182.

وتمكنت حبهة التحرير الوطني من إنشاء حهاز ديبلوماسي ضخم إنتشر في مختلف دول العالم (۱) و تمكن من بلوغ الهدف الذي رسمته الجبهة في بداية الثورة و هو تدويل القضيمة الجزائريمة و جعلها حقيقة واقعة في العالم كله .

و نحجت جبهة التحرير الوطني في بلوغ هذا الهدف الذي سطرته في بيانها الأول في نوقم بر 1954 و يمكن إرجاع ذلك النجاح إلى عدة عوامل نذكر منها :

1- كونها لم تقتصر على الصراع العسكري بل وزانت بينه و بين الصراع السياسي ، ثم كان حرصها بإستمرار على تحقيق هذا التوازن .

2- وعي رجال الثورة بأن المناخ الطبيعي لنجاح الثورة مناخ العالم العربي و الإسلامي ، و من هنا كان تصميمها على خوض صراعها المسلح و السلمي في إطار العالم العربي و الإسلامي .

3- إنفتاح الجبهة على كافة القوى الدولية دون أي تحيز ، و من منطلق مواقف هذه القوى العالميــة من الثورة ، لأنها كانت تدرك أن خضوعها لمراكز القوى الدولية سوف يفقدها حريتها .

و في هذا الإطار فإن الثورة الجزائرية تحت قيادة حبهة التحرير الوطني ، امتنعت من الإنحياز إلى إحدى القوتين المتصارعتين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الإمريكية ، و الكتلة الشرقية بقيادة الإتحاد السوفياتي ، و بالمقابل حاولت التقرب منهما معا ، و انظمت إلى حركة عدم الإنحياز و وحدت لدى زعماء هذه الحركة خصوصا (نهرو ، عبد الناصر ، تيتو ) مساندة تامة . و هذا الموقف من الثورة جعلها تكسب تعاطفا و تأييدا من طرف شعوب تنتمي إلى الكتلتين (3) .

<sup>1 -</sup> أنظر: الملحق رقم 09

<sup>2-</sup>مقابلة مع المجاهد (محمد يزيُّد )الجزائر مارس 1996

و بذلك أصبحت الثورة الجزائرية حجة و برهانا تحاول كل دولة أن تكسبه و تستعمله لصالحها ، و ظهرت قوة الثورة في كونها استعملت هذه الصرعات القائمة بين الكتلتين في صالح الثورة و لتحقيق الإستقلال، و هذه القدرة في التغلب على إبقاء الثورة في الحياد هو الذي أعطاها باشعاعا كبيرا في العالم .

4- بعد الثورة عن الدخول في مزايدات أو تناقضات لتحقيق أهدافها حيث أعلنت من البداية أن الهدف هو إنهاء التواجد الإستعماري فوق أرض الجزائر و تحقيق الإستقلال .

و أمام هذا النشاط الديبلوماسي و نجاحات الثورة في الداخل و الخارج لم يبق لفرنسا إلا أن تخضع للأمر الواقع و تبحث عن مخرج لها ، أو على الأقل تعمل على ربح الوقت و لم شتاتها أمام تصاعد عنف الثورة في الداخل و دخول القضية الجزائرية منعطفا جديدا على الساحة الدولية .

و واصل الوفد الجزائري نظاله الخارجي من أجل إلزام فرنسا على الإعتراف بوجود شعب جزائري يطالب باستقلاله و استطاعت جبهة التحرير الوطني في وقت مبكر أن تجبر فرنسا على إحراء اتصالات مع قيادة جبهة التحرير و حتى و إن كانت هذه الإتصالات لم تأت بنتيجة إلا أنها كانت عثابة إعتراف ضمني بحالة الحرب في الجزائر و بجبهة التحرير الوطني (۱)

<sup>1-</sup>مقابلة مع المحاهد( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995

#### ثـانيا : نتائج العمل الديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني في الخارج:

### 1 - الإتصالات مع جبهة التحرير الوطني:

انطلقت ديبلوماسية جبهة التحرير الوطني و نشاطها من المبادئ التي أعلنها بيان أول نوفمبر 1954 ، و الذي أوضح أن اللحوء للكفاح المسلح ليس هو الهدف في حد ذاته ، و إنما هو وسيلة لتحقيق إنعتاق الجزائر و لإستعادة سيادتها . لأن المستعمر رفض الإنصات لأي أسلوب آ خر من أساليب العمل السياسي و رفض التنازل ، و باصرار ، عن أي حق للشعب الجزائري .

إن من خصائص البيان الأول للثورة الجزائرية و تصوره منذ البداية إلى إمكانية الحل السلمي للمسألة الإستعمارية في الجزائر ، ولكن ليس على حساب قضية الشعب و مستقبله ، فالحل السلمي ارتبط في البيان بالإعتراف بحق الشعب في الإستقلال و السيادة الكاملة على أرضة و على مصيره ، و لن تكون المفاوضات أبدا ، و مهما كانت الظروف على حساب هذا المبدأ ومن أحل غاية أدنى .

كما بلورت جبهة التحرير و بشكل صريح لايقبل أي لبس مبدأ المفاوضات إلا على أساس الإعتراف بالإستقلال و مع جبهة التحرير وحدها دون سواها ، و هو المبدأ الذي أجهض عددا من المحاولات التي قامت بها الإدارة الاستعمارية في بداية عام 1955 بقصد تفتيت الجبهة الداخلية و تشتيتها العنف الثوري في الجزائر .

و إذا كان الكفاح المسلح ضرورة لا بديل عنها لتحرير الجزائر فإن الحل النهائي لمشكل الاستعمار في البلاد لن يكون بالضرورة حلا عسكريا . فهو وسيلة لإحبار المستعمر على الجلوس إلى مائدة المفاوضات حول موضوع محدد و هو الاستقلال و ليس أي إستقلال أحوف ، و إنما ذلك الذي يكرس " إعادة بناء الدولة السجزائرية الديمقسراطية الاحتسماعية ذات سيسادة في إطسار الممادئ الاسلامية "(۱).

<sup>1 -</sup> قنان ، قضايا و دراسات ..... مرجع سابق ص. 261

وقدكان من المؤكد و الثابت لدى قادة الثورة الجزائرية منذ البداية أن حل القضية الجزائرية سياسيا و ليس عسكريا و لذلك وضعوا في إعتبارهم مواصلة الضغط على جيش الإحتلال و الادارة الاستعمارية عن طريق حرب الإستنزاف على كل المستويات السياسية و العسكرية و الإقتصادية و الإعلامية حتى يذعن الساسة الفرنسيون و يقبلوا بمبدأ التفاوض مع جبهة التحرير الوطني على أساس المطلب الوطني الكبير للشعب الجزائري المتمثل في إستعادة الحرية و الإستقلال الوطني . و بالفعل و كما هو الشأن في كل حرب بين دولتين من أحل هدف سياسي فإن نهاية الحرب تكون دائما عن طريق التفاوض و هذا ماوقع بالنسبة لجبهة التحرير مع فرنسا.

# أ - الإتصلات السرية مع جبهة التحرير الوطني:

بعد أن اثبت لها - فرنسا - الواقع فشل كل الخطط العسكرية الجهنمية ، اظطرت في النهاية إلى التفكير في الإتصال بقادة جبهة التحرير الوطني ، و بدأت الاتصالات و الحرب قائمة ، و مرت بعدة مراحل و احتل فيها الصراع بحالا واسعا ، تمثل في مناورات الطرف الفرنسي و قيامه بجس النبض ، كما تمثل في الآخذ و الرد بين الطرفين تارة ، و التوقيف و الإستئناف تارة أخرى . و يعود تاريخ البدأفي هذا النوع من العمل الديبلوماسي بين الجزائر و فرنسا إلى ربيع 1955 عيث قام "سوستال" بعد تعينه كحاكم عام بالجزائر في بداية سنة 1955 بإجراء إتصالات عديدة مع بعض قادة الأحزاب و الجمعيات السياسية الجزائرية ، و ذلك بقصد التفاوض معهم و إنهاء الحرب الدائرة رئاها بالجزائر و كلف رئيس ديوانه "مونتاي "بهذه المهمة (۱) .

<sup>1-</sup> عمار بوحوش مرجع سابق ص511 .

و تمكن من الإلتقاء بالعديد من الشخصيات، و تحاور مع علي زعموم من الولاية الثالثة ، الشيخ خير الدين من العلماء ، شرشالي من المركزين ، أحمد فرنسيس من البيان ، لكنه فشل في مهمته لأن الحكومة الفرنسية لم تكلفه رسميا بأية مهمة بالاتصال مع الجزائريين ، و لم تبرح أن تأكدت نوايا "سوستال " السيئة و ذلك عندما صدر قانون الطوارئ الذي فرض إجراءات تعسفية على الجزائريين بقصد عزل الثوار ، و بهذه الإجراءات القانونية التعسفية ضد الجزائريين تعثرت الإتصالات بين "سوستال " و الجزائريين (1) و جرت محاولات أخرى من طرف "منداس فرانس " و أرسل مبعوثا عنه إلى الجزائر العاصمة في أفريل 1956 بقصد إحراء اتصالات به ، و بعيان رمضان و ذلك بواسطة الأستاذ الجامعي "أندري مندوز " غير أن هذا الإتصال لم يثمر عن أية نتيجة إيجابية ملموسة (2) .

و من المحاولات التي قام بها "قي مولي " من بعده إقتراح إجراء مفاوضات مع الجزائريين في صورة مائدة مستديرة يحضرها ممثلون عن جبهة التحرير ، العلماء ، ثالثة من حركة ميصالي الحاج و يمثل فرنسا (كومن . commun ) لكن جبهة التحرير رفضت هذا العرض الفرنسي لأن جبهة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري ، و بخصوص هذه الإتصالات يقول بن طوبال :

"إن الإتصالات مع فرنسا يعود تاريخها إلى فيفري 1955 عن طريق بعض السوسريين و بعض الفرنسيين غير الرسميين ، و بقيت هذه الإتصالات مستمرة لكنها ليست بمفاوضات و هذا بقصد من الجانب الفرنسي الذي كان يستعمل تلك الإتصالات كأحد الأسلحة ضد الثورة الجزائرية لمعرفة أفكارها و ذهنياتها بجانب كل هذا فقد كنا نحن على معرفة في ذلك الوقت بأن الفرنسيين غير مهيئين للمفاوضات الحقيقية "(1).

<sup>1-</sup>بن حدة : إتفاقيات إيفيان مصدر سابق ص5 ، أنظر أيضا : فتحي الذيب مرجع سابق ص197 .

<sup>2 –</sup> مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر أوت 1995 .

<sup>3-</sup> مجلة الباحث : حديث بن طوبال (المحافظة السياسية لجيش التحرير الوطني) العدد 3 نوفمبر 1985 ص49

#### ب-الإتصالات الشبه الرسمية:

بدأت مع قدوم حكومة الإشتراكيين إلى الحكم في فيفري 1956 حيث جاء "قي مولي " بمشروع سياسي للتفاوض مع الجزائريين لكن شرط أن لايكون هناك انفصال عن فرنسا . وتحقيقا لهذا الهدف أوفد رئيس الحكومة الفرنسي وزير الخارجية (بينو) إلى مصر ، و أجرى إتصالات مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر و طلب منه التوسط لدى قادة حبهة التحرير من أجل عقد لقاء للتفاوض مع فرنسا (۱) .

وقد قامت مصر بتهيأة المناخ السياسي في أول إتصال بين حبهة التحرير الوطيني و الحكومة الفرنسية ، و صدرت المبادرة من حانب (بينو) وزير خارجية فرنسا ، و في أفريل 1956 أرسل رئيس الحكومة (في مولي) وفدا إلى القاهرة للتفاوض مع جبهة التحرير ، وكان يرأس الوفد الفرنسي "جوزيف بيجار". و عقد أول إحتماع يوم 12 أفريل 1956 بينه و بين السيد محمد خيضر ممثل جبهة التحرير الوطني (2) ، وكان الممثل الفرنسي يحمل خطة تتضمن شروطا عرضها على الوفد الجزائري و تتمثل هذه الخطة في :

1- إجراء إنتخابات يشترك فيها جميع سكان الجزائر في صندوق واحد على أن يكون امتياز خاص للسكان الأوروبيين .

2-بعد إجراء الإنتخابات يمكن لفرنسا أن تتفاوض مع المنتخبين الجدد الذين يمثلون الشعب الجزائري و وضع دستور جديد للبلاد .

3- ضرورة وقف إطلاق النار قبل إجراء أية إنتخابات.

١-مذكرة عن الإعتراف الديولي بحرب الجزائر .مرحع سابق ص 38.
 2-المجاهد. 17 مارس 1961 ، مصدر سابق العدد 92 ص6-8-

إن هذه الشروط التي أصبحت تعرف فيما بعد بمثلث ( قمي مولي ) (وقف إطلاق النار أولا إنتخابات ثانيا ، تفاوض ثالثا ) وفضتها حبهة التحرير الوطني ، و قد رد ممثل حبهة التحرير "محمد خيضر " على هذه الإقتراحات بمايلي :

 $_{1}$ ان أي إتفاق سياسي لايؤيده الطرف المشارك في الحرب و هو حيش التحرير ، ليس له أي معنى ، و عليه فلابد من القيام بمفاوضات مع ممثلي حيش التحرير الوطني .

2- إن عملية الإنتخابات لايمكن أن تتم الآن ، و الشيء المهم هو الإتفاق على الخطوط العريضة و المبادئ الأساسية للدستور الجديد و ذلك مع حيش التحرير مباشرة .

3-إن إيقاف القتال ثم الشروع في إنتخابات بإتفاق الطرفين على ضمانات و شروط معينة سوف يترتب عنه قيام ممثلوا الشعب الجزائري المنتخبون بتنفيذ المبادئ المتفق عليها (١) .

و توالت الإتصالات بين حبهة التحرير و ممثلين عن الحكومة الفرنسية حيث تركسزت. المباحثات حول منح حق تقرير المصير للجزائريين.

و جرت الجولة الثانية في جويلية 1956 " ببلغراد " بين وفد جبهة التحرير الوطني الذي كان يقوده محمد يزيد و أحمد فرنسيس ، و الوفد الفرنسي برئاسة "بيار كومان " و الأمين العام بالنياية للحزب الإشتراكي الفرنسي ، وعاد الوفد الفرنسي لعرض مثلث غي مولى السابق و لكن وفد جبهة التحرير أكد له بأن إيقاف القتال لا يمكن أن يتم إلا بعد الوصول إلى إتفاق سياسي يشمل جميع الجوانب الأخرى للمشكل ، و اقترح فوق ذلك أن يتخطى الطرفان مرحلة الاتصالات السرية إلى مرحلة المحادثات الرسمية العلنية (۱) ، غير ان ممثلي في مولي أعلنا أن حكومتهما لا تستطيع التفاوض إلا مع النواب المنتخبين وفق مثلثها ، فتعشرت المحادثات و توقفت مرة الحرى بعض الوقت غير أن هذه الجولة كسابقتها لم تفض إلى نتيجة (۱) .

<sup>1-</sup>مقابلة مع المجاهد ( محمد يزيد ) الجزائر ، مارس 1996 2-المجاهد ،المصدر نفسه

ثم في روما في الفترة من 02-03 سبتمبر 1956 بين الوفد الفرنسي الذي كان يقوده " بيمير هميريو " و"كازيل " و الوفد الجزائري الذي يقوده محمد خيضر ، محمد يزيد ، عبد الرحمان كيوان . و قد إقترح الوفد الفرنسي على الوفد الجزائري في هذه اللقاءات أن تقبل الجزائر بالإستقلال

و قد إقترح الوفد الفرنسي على الوف الجزائري في هذه اللقاءات أن تقبل الجزائر بالإستقلال الداخلي بحيث تكون لها حكومة و مجلس نيابي لتسيير الشؤون الجزائرية ، غير أن وف حبهة التحرير رفض هذا العرض بإجراء المفاوضات بين الفرنسيين و الجزائريين .

و اقترح الوفد الجزائري تقديم الضمانات السياسية الضرورية مقابل قبول وقف إطلاق النار (1). و انصرف الوفدان بعد تبادل وجهات النظر لإطلاع كل طرف قيادته على فحوى المفاوضات على أن يعقد لقاء آخر في 22 سبتمبر 1956 ، بمدينة بلغراد عاصمة يوغسلافيا . و ذهبت جبهة التحرير بتشكيلة مغايرة لتشكيلة الوفد الذي شارك في المرة الماضية ، ( لامين دياغين ،محسمد خيضر )، أما الوفد الفرنسي فقد كان يقوده "بيير هيربو" ، و في هذه المرة لم تدم المفاوضات لأنه تأكد للجزائريين أن "قي مولي " كان يسعى لإستعمال القوة للقضاء على الثورة الجزائرية ، وكان يناور و يراوغ باستعمال المفاوضات ، وكل مايقال على هذه اللقاءات بأنها لقاءات فاشلة قبل أوانها لأن نية الحكومات الفرنسية كانت تستهدف بها حس نبض الموقف الجزائري و معرفة مدى إستعداد الجزائريين للدخول في المفاوضات .

<sup>1-</sup>الجاهد ، العدد 12 ، 11/11/15 ، مصدر سابق ص1-2

<sup>2-</sup>م أ.و ،ر.ح .م.ج.ج علبة 185

ولكن حنكة و بسالة مفاوضي الجبهة أحبطوا هذه المناورات و أظهروا كفاءة عالية في ميدان التفاوض ، و مقاومة الاعيب الديبلوماسية الفرنسية .

وصودمت فرنسا لما رأت أن الوفد الجزائري يطلب من الوفد الفرنسي التفاوض بشأن الإستقلال التام للجزائر ، أو الكف عن مثل هذا النوع من الإتصالات المضللة للرأي العام في داخل فرنسا و خارجها (۱) و بهذا تكون السثورة قد أحبطت المناورات الفرنسية الرامية إلى ربسح السوقت وعرفت أيضا كيف تواجه فخاخ الديبلوماسية الفرنسية ،وفي الوقت الذي توقفت فيه الإتصالات الجزائرية الفرنسية في بداية شهر سبتمبر 1956 ، برزت في الأفق فكرة عقد قمة مغاربية تشارك فيها حكومتي تونس و المغرب ، و جبهة التحرير، و ذلك بقصد خلق كتلة مغاربية موحدة متعاونة مع فرنسا في المستقبل أي بعد حصول الجزائر على إستقلالها .

و توجه وفد جبهة التحرير الوطني إلى المغرب للتحادث مع محمد الخامس ملك المغرب، ثبم إلى تونس يوم 22 أو كتوبر 1956 للمشاركة في القمة المغاربية ، غير أن الطائرة التي كانت تقل الزعماء الجزائريين تم إختطافها من طرف المخابرات الفرنسية (2) ، و بهذا العمل تكون فرنسا قد نفست مشروع الحل السلمي و الوساطة التي كان يسعى إليها الرئيس التونسي و ملك المغرب . هذه الوساطة التي قبلتها و اعتمدتها جبهة التحرير الوطني للوصول الى المفاوضات و تحقيق السيادة الوطنية (3)

و نتيجة لذلك توقفت مسيرة الا تصالات ، و كانت ستستمر لولا إقدام المخابرات الفرنسية على هذا العمل ، و أستأنفت بعد إنهيار الجمهورية الرابعة في ماي 1958 و وصول ديغول إلى الحكم، حيث تواصلت بعد إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 .

<sup>1-</sup>م .أ.و ،ر.ح .م.ج.ج علبة 185

<sup>2-</sup> المحاهد ، العدد 12 بتاريخ 15 -11 -1957 ص1-2

<sup>3-</sup> نفس المصدر العدد 13 بتاريخ 01-12-1957 ص-1-11

و مما سبق يتضح أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة على الحكم في باريس منذ 1954 لم تعاول أبدا الوصول إلى حل بالتفاوض، و لم تأخذ بعين الاعتبار قرارات و توصيات منظمة الأمم المتحدة و منظمات دولية أخرى كالجامعة العربية ، و مؤتمر باندونغ إلى غير ذلك من المؤتمرات التي تناولت القضية الجزائرية و اتخذت قرارات لصالحها ، و بالمقابل حاولت أن تفرض حلولها التي فشلت كلها و منها فكرة الاندماج التي اقترحها سوستال و اقتراح قي مولي المعروف بنقاطه الثلاث وقف إطلاق النار، الانتخابات ، المفاوضات و التي رفضتها حبهة التحرير الوطني في مختلف اللقاءات التي تمت بين ممثلين عن الحكومة الفرنسية ، مع ممثلين جبهة التحرير الوطن و كانت هذه اللقاءات بالنسبة للحكومة الفرنسية عبارة عن حس النبظ أو مناورات تمدف إلى مواصلة الحرب أو احتياز مرحلة الفرنسية عبارة عن حس النبظ أو مناورات تمدف إلى مواصلة الحرب أو احتياز مرحلة الفرنسية (1).

و يجب الوقوف قليلا عند هذه المسألة خاصة مواقف و تصريحات الناطقين باسم جبهة التحرير الوطني الذين كانت ثابتة ،حيث أكد جميعهم وعبر مراحل الاتصالات التي تمت بينهم وبين المفاوضين الفرنسيين أنه لا مفاوضات قبل الاعتراف المسبق بالاستقلال.

و عقب تعديل لجنة التنسيق و التنفيذ في احتماع مجلسس الثورة من 20 -27 أوت 1957 تخلت هذه اللحنة عن شرط الاعتراف القبلي بالاستقلال و أعلنت ألها مستعدة للتفاوض على أساس الاستقلال (2)

16-15بن حدة ، اتفاقيات افيان ، مصدر سابق ص15-16

232 م.أ.و ، ر.ح .م .ج .ج علبة 232

و حتى تقضي جبهة التحرير الوطني على كل غموض فيما يخص أهداف الثورة، اجتمعت لجنة التنسيق و التنفيذ في تونس من يوم 25 إلى 29 أكتوبر 1957، و أعلنت في بلاغها النهائي بأن أهداف الحرب التحريرية الوطنية كانت و ماتزال هي تحقيق إستقلال الجزائر، و إنها ترى لذلك من الضروري. و قطعا لجميع التاويلات و المناورات المغرضة، أن تعلن تأكيدها من حديد بأنه لا يمكن إجراء أية مفاوضات بدون الإعتراف سلفا بإستقلال الجزائر، وفي نطاق الامم المتحدة ومبادئها في تقرير مصير الشعوب لان هذا الاعتراف يكون مبدأ هاما، لحق أساسي مقدس للشعب الجزائري (۱).

<sup>1-</sup>المحاهد ، العدد 11 ،مصدر سابق ص1-16

# 2- العمل الدبيلوماسي وأثره على الوضع في فرنسا:

تسببت النجاحات التي حققتها جبهة التحرير الوطني على المستويين الداخلي و الخارجي في إضعاف فرنسا ، فأثرت الثورة الجزائرية على الحياة السياسية و الإقتصادية الداخلية لفرنسا ووجهت ضربات قاسية لسمعتها في الخارج .

و إذا كانت الثورة الجزائرية في الميدان الخارجي جندت الراي العام الدولي ضد الحرب الفرنسية في الجزائر ، جعلت فرنسا تقف في قفص الإتهام كل سنة في المحافل الدولية و أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . فإنه على المستوى الداخلي تسببت في إسقاط سنة حكومات فرنسية الواحدة تلوى الأخرى و هذه الحكومات هي :

1-حكومة بير منداس فرانس PIERRE MENDES - FRANCE سقطت يوم 25فيفري 1955

2-حكومة إدغار فور EDGAR FAURE من 25 فيفري 1955 إلى 1 فيفري 1956

3- حكومة قي مولي GUY MOLLET من 1 فيفري 1956 إلى 13 جوان 1957

4- حكومة موريس بورج مونوري MORIS BOURGES -MONORY مــن13 جـــوان 1957 إلى 6 نوفمبر 1957

5-حكومة فليكس قيبار FELIX GAILLARD من 6 نوفمبر 1957 إلى 14 ماي 1958

6- حكومة بيير بفيميلين PIERRE PFIMLIN من 14 ماي 1958 إلى 1 جوان 1958

و من خلال دراستنا لما وقع لهذه الحكومات يتضع أن الثورة الجزائرية لم تكن تمردا طائشا كما كان يدعيه الفرنسيون و أن الصراع الجزائري الفرنسي أدى بهذه الأخيرة إلى الإستنجاد بالجنرال دوقول في ماي 1958 (1).

<sup>1-</sup>Mohamed Harbi , Les archives de la revolution algerienne ,OP ,CIT P540

لقد كان لانعدام الإستقرار الوزاري أثره الخطير في إذكاء الشعور بالأزمة في قلب كل فرنسي و الذي أدى إلى نمو الإحساس بعدم الإطمئنان و القلق الشديد الذي وحد منفذا له في الجري وراء الأحلام . و كانت مشكلة الجزائر هي السبب في سقوط الجمهورية الرابعة و دعوة دوقول لإنقاذ فرنسا كما كانت عاملا في قيام الجمهورية الفرنسية الخامسة (۱) .

## حكومة شارل دوقول CHARLES DE GAULE

ازداد اهتمام فرنسا بالجزائر خصوصا بعد بحيء دوقول عام 1958 حيث وضع هذا الأحير دستورا نص فيه على أن الجزائر "جزء لايتجزأ من فرنسا"، و أن الجزائريين رعايا فرنسيين. و اتخذت الحكومة الفرنسية في عهده جميع الوسائل لإظهار أن الجزائريين يقبلون هذا الدستور الجديد أمام الراي العام الدولي، و أخذت تعد العدة لإجراء استفتاء حول هذا الدستور غير أن جبهة التحرير الوطني التي كانت تستعد رفقة بحموعة الدول الأفرواسي وية لتقديم القضية الجزائرية للجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشتها في الدورة ( 13 )، واجهت هذا المخطط و بعثت بمذكرة إلى الأمين العام لهذه الهيئة أوضحت فيها أن جبهة التحرير تريد أن تنذر فرنسا بأن الإستفتاء لايشكل حلا يخرجها من الحرب التي تزداد عنفا في الجزائر زيادة على امتدادها إلى المتراب الفرنسي نفسه ، و ذكرت بمواقفها المبدئية التي اتخذتها منذ اندلاع الثورة في نوفمبر 1954 (2)

لقد كان الملاحظون يبعتقدون أن دو ظول بعودته يحمل رسالة السلم في الجزائر لإنقاذ فرنسا من الإنهيار ، كما أنقذها من العار 1940 ، خاصة بعد ان كشف عن خطته التي تتلخص في خمس نقاط وتتمثل في تسوية مشكلة الجزائر ، تسوية قضايا الإستعمار في القارة السوداء ، تصفية ماتبقى من أسباب النزاع مع تونس و المغرب ، اقتراح مشروع من التعاون المثمر بين هذه الشعوب ، تكوين قوة أو مجموعة تقف مع فرنسا في المعترك السلولي . غير ان شيئا من هذا لم يتحقق بل فكر في مضاعفة الحرب في الجزائر (3) .

<sup>1-</sup>Bernard Droz , Evelyne Lever Histoire de la guerre d' Algerie 1954-1962 édition du seuil 1984 P168

7 مصدر سابق ص المتحدة ، المجاهد ، العدد 29 مصدر سابق ص المتحدة ، المجاهد ؛ العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . المجاهد ؛ العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 27 ، مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 29 مصدر سابق ص المحدة . عدد العدد 29 مصدر سابق ص المحدة . عدد 29 مصدر ص المحدة . عدد 29 مصدر سابق ص المحدة . عدد 29 مصدر ص المحدة . عدد 29 مصد

ولصد هذه المحاولات ، وفضح سياسة دوغول المبنية على الخداع ، حاصة بعد أن ثبت فشله في تسوية المشكلة الجزائرية ، ولقطع الطريق على فرنسا لتحقيق مكانتها الدولية ، و توجيه النشاط الديبلوماسي في الخارج نحو تجنيد الراي العام العالمي و إطلاع الحكومات الأجنبية على مقاصد الحكومة الفرنسية . قررت جبهة التحرير الوطني تشكيل حكومة جزائرية تتولى مهمة تسيير الشورة في الداخل و الخارج .

#### 3 - تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية :

لقد ظلت فكرة تأسيس حكومة حزائرية تراود القادة الجزائريين منذ عام 1956 وفي عام 1957 طرحت للنقاش بصورة جدية .فقد خرج المحلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه يوم 27 أوت 1957 بعدة توصيات من أهمها تشكيل حكومة جزائرية ، و اتخذ قرارا فوض فيه إلى لجنة التنسيق و التنفيذ تأليف هذه الحكومة (1) و تأكد مبدأ تكوين الحكومة في مؤتمر طنحة حيث أوصى في قراره بشأن حرب إستقلال الجزائر بأن تقوم ، بعد مشاورات مع حكومتي تونس و المغرب ، حكومة جزائرية (2) .

ويذكر السيد مولود قايد "كانت جبهة التحرير الوطني تعتزم إنشاء حكومة جزائرية مؤقتة عوضا عن لجنة التنسيق و التنفيذ، وكان مؤتمر طانحة فرصة مواتية لاستشارة الأشقاء و سبر مدى استعدادهم للترحيب بالوليد الجديد و الإعتراف به " (3).

إن فكرة تشكيل حكومة مؤقتة للجزائر المكافحة لم تكن وليدة الصدفة ، و لاوليدة عام 1958 وبالرغم من أن فكرة تشكيلها تبلورت بوضوح في عام 1956 ، إلا أنها كانت موجودة في الأذهان منذ إنطلاق ثورة نوفمبر 1954 ، وكانت أمل يراود الكثير من النفوس .

<sup>1-</sup> محضر إحسماع المجلس النوطني الشورة الجزائرية ، م.أ. و ، ر.ح.م.ج.ج علبة 133

<sup>2-</sup> موليود قليد ، احد المشاركين في متوتمر علنه عنه الحيوار مرجع سلبق مس 45

<sup>3-</sup> نفس المرجع

وقد طرحت عامي 56 ، 57 للنقاش بصورة جدية ، فقداعتبر مؤتمر الصومام من جهته أن تشكيلها يندرج ضمن المهام المنوطة بديبلوماسية جبهة التحرير الوطني التي سوف تختار الظرف الملائم للإعلان عنها ،عدد من الشروط كان يجب أن تتوفر ليصبح الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة عملية سياسية ناجحة وخطوة إلى الأمام ، من هذه الشروط مايجب أن يتحقق على المستوى المحلي و الجهوي و الدولي :

على المستوى المحلى: ليس هناك أي عقبة تقف في طريق هذه المبادرة .لقد بينت جبهة التحرير الوطني للعالم كله و في مناسبات عديدة أنها القوى الوطنية الوحيدة الفاعلة على الساحة الجزائرية لقد اكتسبت صفة الممثل الوحيد للشعب الجزائري أمام الرأي العام العالمي منذ أوت 1956 (1) وتأكدت هذه الصفة بشكل لايقبل الجدال في الإضراب العام الذي نظمته لمدة ثمانية أيام بمناسبة مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر فبراير 1957 كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

أما على المستوى الجهوي: فليس هناك أي تواجد لقوة وطنية جزائرية في الأقطار المغربية وفي المشرق العربي غير جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ ولو بصفة ملاحظ ، كرس صفة الممثل الوحيد للشعب الجزائري.

و على المستوى الدولي: تمكنت حبهة التحرير الوطني في الخارج من اقتحام مختلف المحافل الدولية و احتلال المؤتمرات العالمية ( الحكومية و الشعبية ) على حد سواء ، و بعد أن استحكم نظام الثورة في الداخل كما تمركز نظاميا في الخارج ، و أسست مكاتب و عينت ممثلين في كل الأقطار العربية وفي آسيا و أمريكا و أوروبا ، و حاب ممثلوا الجزائر أغلب أقطار العالم فنال كفاح الشعب الجزائري عطف شعوب العالم ، كل ذلك بقيادة لجنة التنسيق و التنفيذ وتحت إشراف المجلس الوطني للثورة (2)، فتكونت دولة الجزائر بالفعل من مجلس و قيادة و إدارات مختلفة في كل الميادين فلم يبق إلا شكل إعلان هذه الدولة (3).

<sup>1-</sup> المجاهد ، العدد 02 بدون تاريخ مصدر سابق ص 21

<sup>2 –</sup> أنظر: قيادات حبهة التحرير الوطني قبل تأسيس الحكومة المؤقتة في الملحق رقم 10

<sup>3-</sup>الذاكرة ،مرجع سابق ص 26. 28

و من هنا يتضح أن الشروط المطلوب توفرها ليكون للإعلان عن تشكيل حكومة مؤقشة ، عملية سياسية ناجحة ، قد تحققت يضاف إلى هذا أنه منذ عام 1956 مافتئ بعض مسؤولي الدول الشقيقة و المصنيقة يلحون على مسؤولي جبهة التحرير على ضرورة تشكيل حكومة القطع الطريق آمام فرنسا و تفنيد ادعاءها ، بكونها لم تحد قوة وطنية منظمة للتفاوض معها .

لقد نضجت الفكرة و أصبح انجازها ضرورة لعدة أسباب خاصة و أن هناك تحركات خفية تشترك فيها أطراف عديدة غير معلنة تهدف إلى فرض نوع من الوصاية على الثورة الجزائرية و الضغط عليها لإجبارها " على الإعتدال في مطالبها " وربما كان هذا الهاجس و من أجل قطع الطريق أمام كل المناورات هو الذي كان وراء التوصية التي أصدرها مؤتمر طانحة ، عقب انتهاء أشغاله في 30 أفريل 1958 " بتشكيل حكومة جزائرية بعد استشارة الحكومتين التونسية و المغربية " .

و للأسباب السالفة الذكر و في التاسع من سبتمبر 1958 قررت لجنة التنسيق و التنفيذ تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة (1). و تكونت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، و أعلن عن تشكيلها يوم الجمعة 19 سبتمبر 1958 على الساعة الواحدة زوالا حسب توقيت الجزائر (2)، و أبرقت حبهة التحرير إلى جميع مكاتبها في العالم تنبئها بإعلان تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة (3)

و يجب الوقوف قليلا عند هذا الحدث ، فإذا كان أول نوفمبر بمثابة ميلاد جديد للشعب الجزائري ، فإن الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة هو بعث حديد للدولة الجزائرية ، فليس مصادفة إذا كانت الفقرة الأولى من أول بيان للحكومة المؤقتة لتثمين هذا العامل و شحذه فإن تشكيل الحكومة المؤقتة " هو بعث الدولة الجزائرية التي محيت ظلما و عدوانا من الخريطة السياسية لشمال إفريقيا " .

<sup>1-</sup> أنظر : الإعلان الحاص بتشكيل الحكومة المؤقتة . م .أ. و. ر. ح. م.ج.ج. علبة رقم 3

<sup>2-</sup> أنظر : قائمة أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الملحق رقم 11

<sup>3-</sup> أنظر : نص البرقية في الملحق رقم 12 .

و على المستوى السياسي : فإن جبهة التحرير التي التف حولها الشعب الجزائري و تعبأ على كافة الأصعدة من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها كانت قد اكتسبت الساحة كلية إلى جانبها في مواجهة العدو ويبقى على الحكومة المؤقتة أن تأخذ على عاتقها مهمة تطوير و تحسين الآداء لهذه القوة الهائلة التي تمت تعبئتها .

أما على المستوى الخارجي ، فقد كان عليها أن تعتني عناية خاصة لتثمين حركة التضامن مع الثورة الجزائرية التي تـزداد اتسـاعا يومـا بعـد يـوم في القـارتين الآسـياوية و الإفريقيـة و في بلـدان الكتلـة الإشتراكية و كذلك العمل من أحل تطوير التضامن مع الجزائر الــي بـدأت تظهـر في دول أمريكـا اللاتينية .

و بالفعل لقد تصدت الحكومة المؤقتة منذ الأسبوع الأول من تشكيلها لفضح الأهداف التي كانت وراء تنظيم الإستفتاء حول دستور الجمهورية الخامسة ، وقدمت في بيانها الأول مقترحات محددة من أجل تسوية سياسية للأزمة مع فرنسا ، وطالبت بفتح مفاوضات في الحين حول شروط وقف إطلاق النار ، فهذه الشروط ليست سرا و لا هي موضوع مساومة (۱) .

لقد تم الإعلان عنها مننذ البيان الأول لجبهة التحرير الوطني في أول نوفمبر 1954 و كانت من الشروط التي وضعتها جبهة التحرير كشرط للإستمرار في المفاوضات في صائفة 1956 ، الإعتراف بإستقلال الجزائر و سيادتها الكاملة على أراضيها .وفيما يلي باختصار بعض أهم ما جاء في البيان :

بعد أن تعرض البيان إلى كفاح الشعب الجزائري الذي قاوم 128 سنة و لم يتخل لحظة واحدة عن خاتيته ، رغم تعرضه إلى أبشع أنواع العبودية والإستغلال دون أن يستسلم أبدا أو يغير أسلوب حياته اليومية .

ذكر أن الشعب الجزائري الذي حافظ بأمانة على تراثه الماضي وتقاليده كما حافظ على لغته وحضارته ، إن هذا الشعب له الحق في الإحترام وفي الحرية التي بقيت خلال الأجيال المتعاقبة المثل المقدس الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء ، وهي التي دفعت الشعب الجزائري لأن يهب في انتفاضة يوم أول نوفمبر 1954 ليؤكد والسلاح في يده حقه الطبيعي المطلق في الإستقلال وفي الحرية والكرامة .

<sup>1-</sup>م .أ. و. ر. ح. م.ج.ج. علبة رقم 3

ويواصل البيان أن الشعب الجزائري الذي يكافح منذ أربع سنوات وهو يواجه واحدا مسن أكبر جيوش العالم ، بعزيمة وتباث صامدا في عقيدته تابئا على إيمانه بـالتحرير القريسب بالرغم من إمكانيته المجدودة يواجه ببسالة جيشا فرنسيا مجهزا بعتاد عصري قوي وبكلمة واحدة فإن العزيمة الجماعية هي التي تمنح الحكومة شرعيتها .وقد أعلن فرحات عباس غداة تأليفه حكومة الجزائر المؤقتة أنه مستعد للتفاوض مع فرنسا على أساس إقامة اتحاد فيدرالي بين المغرب وتونس والجزائر ، كما أعلن مانصه :

أ - أن حكومة الجزائر قد تحملت المسؤولية الكاملة وفي مقدمتها قيادة الشعب والجيــش الجزائري إلى الإنتصار .

ب - أن الحل الوحيد الذي يحل مشكلة الجزائر هو إقامة اتحاد فيدرالي يضم المغرب وتونس والجزائر حيث أن مصيرها واحد .وأن الحكومة المؤقتة تؤيد مؤتمر طنجة الذي أيد هذه الحقيقة التاريخية وتؤمن بما إيمانا عميقا .

ج - أن حكومة الجزائر المؤقتة على إستعداد للتفاوض مع فرنسا وبالتالي فهي مستعدة لمقابلة ممثلي الحكومة الفرنسية في أي وقت وتقبل بارتياح بالغ كل مسعى دولي يرمي إلى تنفيذ اتفاقيات حنيف في الحرب الجزائرية .

د - إن استقلال الجزائر لن يحول دون ربط علاقات جديدة بين فرنسا والجزائر وستكون هذه العلاقات أكثر الممارا بقدر ماتكون مبنية على احترام سيادة كل من البلدين.

ه – إن القاعدة الأساسية لسياسة الجمهورية الجزائرية التي توجه أعمالها تقوم على مبادئ احترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وشعورها بمسؤوليتها في الحقل الدولي .

و - تقبل حكومة الجزائر كل المساعي التي ترمي لتوطيد السلام العالمي وإيقاف تسبق في ميدان التسلح ومنع التجارب النووية في العالم والتي تريد فرنسا الآن مدها الى الأرض الجزائرية ، وتسجل أن استمرار الحرب في الجزائريشكل تهديدا للسلام العالمي<sup>(۱)</sup> . و ما كادت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعلن عن تشكيلها حتى توالت اعترافات الدول الشقيقة بهذه الحكومة الفتية ، و تبعتها اعترفات أحسرى من دول صديقة (2) و منذ تأسيس الحكومة لم يعد في وسع الوزراء الجزائريسين المشتركين في دورات الأمم المتحدة أن يتخذوا وضعا ديبلوماسيا مستعارا بإندماجهم في وفد عربي كما كان يجرى قبل تشكيل الحكومة (3) .

<sup>1-</sup> أنظر البيان الأول للحكومة الجزائرية المؤقتة الملحق رقم13.

<sup>2 -</sup> أنظر : قائمة الدول التي اعترفت بالحكومة المؤفتة غداة إنشائها الملحق رقم 14

<sup>3-</sup> البحاوي مصدر سابق ص.204

الخاتمة

لقد كان النزاع الجزائري الفرنسي من أهم النزاعات التي شغلت اهتمام العالم خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية وحوادث 8 ماي1945 . وقد بــذلت الإدارة الاستعمارية الفرنسية طيلة قرن وربع قرن أقصى الجهود من أجل أن تمحو الشخصية الجزائرية ، وأقامت حدارا من حديد حال بين الـقضية الجزائرية وبين العالم ، فلم تكن الجزائر تعرف من الـــعالم إلا فرنسا ، ولم يكن العالم يعرف من الجزائر إلا أنها قطعة من فرنسا ، وبالتالي فهي فرنسية لاتعني سـوى أصحابهـا . ولفـك هذا الحصار المضروب عليها .حاولت الحركة الوطنية على اختلاف منهجها واسياليب عــملها أن تعرف بالمشكل الجزائري ، وتعطيه بعدا دوليا . وشهدت الفتــرة الـتي اعــقبت الحرب العالمية الأولى علة تحركات و بالاحص من طرف الأمير خالك، ومصالي الحاج.من بعله الذي جدد المحاولة بعد تأسيس حزب نجم شمال إفريقيا ، غير أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وبعد الحرب العالمية الثانية حدد حزب الشعب الجزائري عام 1946 بتسميته الجديدة - حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية – محاولاته ،وأوصى في مؤتمره عام 1947 بالعمل على تدويل القضيــة . الجزائرية، و قام بعدة محاولات على المستويين العربي و الدولي ، كما كانت لـه عـدة مساعي إلى حانب الحركات التحررية في المغرب العربي ( حزب الإستقلال المغربي ، و حزب الدستور التونسي )، و توجت جهوده بإنشاء مكتب تحريرالمغرب العربي عام 1947 بالقاهرة، هذا المكتب الذي عمل على التعريف بقضايا المغرب العربي في الخارج ، غير ان كل المساعي التي بللها حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية باءت بالفشل بسبب الحصار المضروب على قضية الشعب الجزائري من طرف إدارة الاستعمار الفرنسي.

ومع بداية الثورة في أول نوفمبر 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطيني جدد قادة الشورة مساعيهم للتعريف بالقضية الجزائرية ،و جعلوا من التدويل أحد أهم أهداف الثورة .

و تمثل نشاط جبهة التحرير الوطني في الخارج في المرحلة الاولى من ظهورها في الدعاية للثورة، و المعتصر نشاطها على الدول العربية و دول جنوب شرق آسيا ، وبفضل الدعم المادي و المعتوي الذي قدمته هذه الدول إلى الثورة الجزائرية.

تمكنت جبهة التحرير الوطني من فكي الحصار المضروب على قضية الشعب الجزائري و تحطيم الأسطورة الفرنسية " الجزائر جزء من فرنسا ، و كان أول إنجاز حققته الثورة الجزائرية بعد قيامها بأشهر قلائل سعيها المبكر في العمل على المشاركة في أكبر محفلين دوليين ، باندونغ أفريل 1955 و الأمم المتحدة في دورها العاشرة في سيبتمبر 1955 ، و بحذا انتقلت القضية الجزائرية التي كانت فرنسا تعتبرها من أخص شؤولها الداخلية " جزء لا يتحزأ من فرنسا " الى المجال الدولي الفسيح ، وبالرغم من أن السدورة العاشرة لم تتناول بالدراسة القضية الجزائرية إلا ألها كانت بمثابة الخطوة الأولى نحو تدويلها .

و تواصلت الاتصالات ، و انتشر ممثلي جبهة التحرير الوطني في مختلف دول العالم و ممكنت جبهة التحرير من إيصال القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة للمرة الثانية على التوالي وقد بذلت فرنسا جهودا يائسة لكي تحول بين الأمم المتحدة وبين مناقشتها للقضية الجزائرية ، ولكنها فشلت في هذا الميدان، و كان قرار الجمعية العامة في دور قلله الحادية عشر في 15 فيفري 1957 صفعة ديبلوماسية وجهتها ديبلوماسية الثورة الناشئة إلى فرنسا .

و بفضل جهود جبهة التحرير الوطني و ملاحقتها للديبلوماسية الفرنسية في الخارج، كسبت القضية الجزائرية سمعة عالمية في ضرف قياسي قصير.

وبعد مسؤتمر الصوما م عام 1956 عرفت القضية الجزائريسة عدة تطورات في المسلم المسلمي السياسي و الديبلوماسي ، فنظمت صفوفها ووفقت بين السياسي و الداخل و الديبلوماسي في الخارج، و عرفت كيف تسلم الثورة بتواجدها في كل مكان في الوطن و في العالم و لقد لعبت مكاتبها في الخارج دورا كبيرا في التعريف بالثورة و في الاتصال بمن يستطيع أن يقدم مساعدة للثورة ، كما عرفت أيضا كيف تجند رأي العام العالمي ، و تجعل فرنسا تقف كل سنة موقف المتهم في مختلف المحافل الدولية .

وكثيرا ما تسببت هذا النجاح في خلق نوع من عدم الاستقرار في فرنسا حيث عرفت هذه الأخيرة أزمات سياسية تمثلت في سقوط عدة حكومات ، وزوال الجمهورية الرابعة.

و بعد الانتصار الذي حققته الثورة الجزائرية على الصعيد الدولي ، اضطرت فرنسك إلى طلب اللقاء مع قادة حبهة التحرير الوطني ، وحاولت أن تربح في المفاوضات ما عجزت عنه في ميدان القتال و استعمال القوة ، لكن الجبهة عرفت كيف تواجه الفحاخ الديبلوماسية الفرنسية وقد رأينا كيف أن ممثلي الجبهة دخلوا هذه المفاوضات دحولا مستقلا ومن مركز قوة مما اضطر خصمهم إلى الرجوع في العديد من المرات إلى ذوي الآمر في بلادهم لنقل مقترحات الجبهة ، ولولا عملية القرصنة التي تمت ضد قادة الثورة الخمس لكان لهذه المباحثات شأن أحر .

إن جبهة التحرير الوطني التي تمكنت بفضل الدعم العربي ومجموعة الأفرو آسيوية من حمل الأمم المتحدة النظر في القضية الجزائرية أربع مرات على التوالي ، توصلت أيضا إلى حمل الجمعية العامة للأمم السمتحدة على أن تصدر قرارا جماعيا قويا له مدلوله و مغزاه البعيد الأثر ، هذا القرار الذي يعني و لا ريب أن المجموعة الدولية تبنت كفاح الشعب الجزائري ، و أن القضية الجزائرية لم تعد من اختصاص فرنسا كما كانت تدعي ، ويعسني أيضا بأن الحرب الدائرة في الجزائر لم تعد حربا قائمة بين فرنسا و الشعب الجزائري بسل بين الاستعمار وجميع المناهضين له في العالم .

وخلال هذه السنوات الأربعة أصبح للثورة أداة - جهاز ديبلوماسي - في مختلف دول العالم لشرح قضيتها للشعوب والدفاع عنها أمام مناورات الأعداء ومغالطاتهم ، و مسن بسين أهسم الإنجازات والنتائج التي حققتها دبلوماسية الثورة الجزائرية بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، هي تأسيس حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية ، هذه الأحيرة السي تم إعادة بعثها بعد اختفاء دام قرابة 128 سنة وكانت بمثابة الإشعاع الذي سلطع في سماء الجزائر ، واحتضنها الشعب الجزائري ، و مارست صلاحياتها في الداخل والخارج ، وفور الإعلان عنها سارع الأشقاء و الأصدقاء إلى الاعتراف ها و الوقوف إلى حانبها في مختلف المحافل الدولية .

و تصدت هذه الحكومة منذ الأسبوع الأول لتشكيلها لفضح الأهداف التي كانت وراء تضيم الاستفتاء حول دستور الجمهورية الخامسة ، وعنت عناية خاصة بتثمين حركة التضامن مع الثورة الجزائرية التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم في مختلف دول العالم .

# المسلاحسق

\* ,

### قائمة الملاحق

أولا: تصريح مشترك من إمضاء الحركات المغربية الثلاث ( خزب الاستقلال المغربي، حزب حركة الانتصار للخريات الديمقراطية الجزائري، حزب الدستور التونسي )، قدمته إلى الامم المتحدة بتاريخ 02 نوفمبر 1948 .

ثانيا: مذكرة حزب الشعب الجزائري -حركة الانتصار - إلى أعضاء هيئة الامم المتحدة فدمها الامين العام للحزب بتاريخ 20 سبتمبر 1950

ثالثا : مذكرة بشان عرض القضية الجزائرية على هيئة الامم المتحدة ، إلى الجامعة العربية بتاريخ 05 سبتمبر 1954 ، قدمها الوفد الجزائري بلجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة .

رابعا: تقرير المحاهد محمد يزيد ، حول الوضعية السياسية و الدبلوماسية للثورة الحزائرية، قدمه إلى لجنة التنسيق و التنفيذ ، حويلية 1957

ثامناً : قرار مؤتمر منظمة الشعوب الافرو آسيوية في ديسمبر 1957 بالقاهرة ، بشأن الجزائر .

تاسعا: حدول بمكاتب حبهة التحرير الوطني بالخارج من بداية الثورة إلى غاية سبتمبر 1958 .

عاشرا: قيادات حبهة التحرير الوطني من بداية الثورة إلى غاية تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حادي عشر: قائمة بأسماء تشكيلة الوزاراء للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المعلن عنها في 19 سبتمبر 1958.

ثاني عشر: برقية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، إلى مكاتب جبهة التحرير الوطني في مختلف دول العالم ، تتضمن الاعلان عن الحكومة المؤقتة ، بتاريخ 19 سبتمبر 1958 .

ثالث عشر: البيان الاول للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتاريخ 26 سبتمبر 1958.

رابع عشر : قائمة بأسماء الدول التي إعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، غداة تشكيلها إلى غاية 30 سبتمبر 1958.

### ملحق رقم 1

### تصريح مشترك: (١)

إن حزب الإستة الله المراكشي، حركة الإنتصار للحريسات السايمة بالحيات والسيمة بالحزائر، والحرزب الدست وري التونسي المعبرين بصدق و إخراكس عن عبواطف و رغاذب شعوب المغرب البيلاث تونس، الحزائر، مراكش تلك الشعوب التي ربطت بينهما على الأبد أواصر الحنسس و المتاريخ و الدين و الإقتصاد يحيون بكل إرتياح إحتماع الدورة النالثة العمومية لهيئة الأمم المتحلة وليدة ورب التحرير الأخيرة التي شارك فيها الشعب المغربي مساركة فعالمة . و يغتنمون هذه الفرصة ليلتفتوا -بكل إحترام - نظر الأمم المتحلة نحو خطورة الحالة بالمغرب العربي الناشئة عن سياسة المتحدة نحو خطورة الحالة بالمغرب العربي الناشئة عن سياسة المتحمار الفرنسي و الإسباني تلك السياسة التي تمتاز مهما كان شكل النظام الإستعماري المتبع في الأقطار الثلاث بالميزات الآتيكة .

1 - حرق حرمة السيادة الوطنية بالأقطار الثلاثة و القضاء على ذاتيتها.

2 - نصب إدارة أجنبية إستبدلت بجميع السلطات و إستولت على جميسع

3 - التهاون بمضالح إستبدلت جميع السلطات و حقوق أرباب البلاد و إستولت عطى جميع الشروات تحت نظم إستغلالية حائرة لامثيل لها و ينبهون أن هذه السياسة الإستعمارية العنصرية المتبعة في المغسرب للعربي تتنافى و مبادئ هيئة الأمم المتحدة و أن من شانها أن تهدلا الأمن و السلم من حوض البحر الأبيض المتوسط.

و يعلنون أن الحل الوحيد الممكن للازمنة الحاضرة هسو:

1 - أن تبلغي الأنظمة الإستعمارية القائمة بالمغرب العربي و الإعتراف . بإستقلال كل من تونس و مراكش و الحزائس، 2 - أن ينتخب محلس تأسيسي إنتخابا حرافي كل قطر من الأقسطسار الشيلائة وضع دستور ديمقراطي . وتحديد المصالح المشروعة للأحانب القاطنين بالبلاد في دائرة السيادة الوطنية .

و يسؤدون من جديد ثقتهم لمبادئ هيساة الأمم المتحدة و عزمهم على المساهمة في الحياة الدولية و الكفياح بجميع الوسائل حتى ينصر البحق في الميدان الدولي على أساليب الإستعمار.

حسرر بباريس يسوم 29 من ذي الحجة الموافق ل 2 نوفسمبسر 1368 هـ 1948 م

- عن حزب الاستقلال المراكشي / المهدي بن بركة
- عن حركة الانتصار للحريات الديمقراطية / احمد مزغنة
- عن الحزب الحر الدستسوري التونسي / جلولسي فـــارس

1- حريدة المغرب المعربي العدد 35 - 26- 11-1948

# مذڪرة حزبالشعب الجزائري

ال اعدا. هيئة الأمس المتحلة

عرب

مساهمة المغرب العربى عامة والجزائر عاصة فى الاستعدادات الحربية وموقف الحركة الوطنية التحريرية من الاجتماع الدولى المنعقد فى ١٢ أغسطس سنسة ١٩٥٠ للبحث فى شئون المغسرب العربى إن الندوة المنعدة في ١٢ أغسطس ١٩٥٠ قد جسمت ما كان يتخوف منه الشعب الجزائرى ، وقد حضر هذه النسدوة كل من السادة : بليفن رئيس الوزارة الفرنسية ، وجسول موك ، روبير شومان ، ورينيه ما يبر ، واجين طوماس ، وداملون ، وانضم إليهم الجنرال جوان المقيم العام بالمغرب الاقصى وادمون ناجلان الوالى العام بالجزائر وبيريلي المقيم العام بتونس .

الحالة الدولية التي تنفسافم يوماً فيوماً جعلت الشعب الحرارى بشعر شعوراً يتضع شيشاً فشيئاً بأنه أصبح بحرد آلة في ميدان السياسة والستراتيجية الدولية وقد أحالت هذا الشعور إلى يفين الاخبار الشبيهة بالرسمية التي كشفت عن مرى هذه الندوة التي تتاخص قراراتها في بعض نقط معينة :

ا — تضخيم عدد الجيش الفرنسي المرابط بالقطر الجزائري ومذا أول خطر مهدد إذا علنا الدور الذي تلعبه الجيوش أثناء علمات القمع وقد اتضح أن هذه التدابير معلقة على إرسال جيوش أربكية انكليزية إلى أروبا لسد الفراغ الناشي، عن تطبيقها . وقد بنرنا المسيو ماكس لوجون مساعد سكرتير الدولة بوزارة الجيش أر مناورات قصرالبخاري التي جرت في أوائل شهر سبتمبرالحالي بنمية عامة بالقطر الجزائري إلا أن الجيوش المكونة بذه التعبئة بست معدة للدفاع عن القراب الجزائري ولكن القتال بعيداً عن للدما

٣ ــ أنشاء معامل السلاح لتزويد الجيوش بالعدة الخفيفة وهذا

يثير مشكلة الد العاملة الاختصاصية التي لا يمكن فضها إلا باستجلاب اليد العاملة الآلمانية والايطالية ، في هذا خطر على العال الجزائريين كان ينطوى عليه مشروع شومان لتوحيد صناعة الفحم والفولاذ ثم وجد دواعي أخرى جديدة للظهور .

ر بدر القداء الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على ما هي عليمه حرصاً على والنظام والاستقرار، ومعنى هذا عمليساً مضاعفة القمع السائد بالجزائر منذ عدة سنين .

فهل أخذت الحكومة الفرنسية - عند اتخاذ هذه التدابير - برأى الجزائر بين واعتبرت إرادتهم وهم أول من يهمهم الأمر؟ كلا:

### مىرمغنايە:

إن موقف الحكومة الغرنسية هذا يستدى ملاحظتين اثنتين :
أولاهما \_ أن هذا الموقف ينتظم فى سلسلة القوانين المفروضة
التى دامت أكثر من قرن وابتدأت بالحاق التراب الجزائرى بالقوة
ودعمت بنصوص قانونسة لم تكن لها وليس لها الآن أية قيمة إذا
قيست بالمبادي، الحاليسة فى حرية الشعوب إنما أصبحت الجزائر
ملكاً فرنسياً، بالأمر الملكى المؤرخ ٢٢ يوليو ١٨٣٤ (البند ١)
وهو ما كانت عاقبته اخضاع التراب الملحق لقوانين التراب الملحق
وقد وضعت صفة هذا الإلحاق وعدلت بعدة قوانين تنظيمية أهمها :
ا \_ قوانو با مارس ١٨٤٨ الذي ينص على أن الجزائر وجزء
لا يتجزأ من التراب الفرنسي ،

ب ـ فرار عِلْس الشيوخ المسؤرخ ١٦ يوليسو ١٨٦٥ الذي

ينص بنده الأول على أن . الأهلى المسلم فرنسي ،

ج \_ قرار ۲۸ أغسطس ۱۸۸۶ المدعو ، قرار ضم الجزائر إلى التراب الغرنسي ،

د ـ قانون ٧ مـــارس ١٩٤٤ الذي يصرح بأن الجزائريين مواطنون فرنسيون ، ويقسم المجتمع الجزائري إلى قسمين من المواطنين .

هـ قانون ۲۰ سبتسبر ۱۹۶۷ المشتمل على الاسس التنظيمية
 للجزائر والذي ينص في بنسده الاول على أن الجزائر « مجموع عمالات فرنسة ،

إن هذه الونائق صادرة كلما عن إرادة طرف واحد وذلك أن الشعب الجزائرى إما أنه لم يدع لإعطاء رأيه فى القضيسة أو أنه وجد الفرصة المتنديد بهذه الونائق (قانون ٧ مارس ١٩٤٤) أو عبر بأجاع مثليه فى المجالس النيابية عن معارضته (قانون الأسس التنظيمية للجزائر).

ثانيهما \_ أن الحكومة الفرنسية تعمل ضد إرادة الشعب المجزائرى باقحامه عنوة في الجهاز السترانيجي لميشاق الأطلنطي وهذه الإرادة لم تكن عامدة قبل اليوم فقد عبر عنها مصالي الحاج في ندائه الموجه إلى الأم المتحدة سنة ١٩٤٨ حين كتب: وإنسا نعنن فيا يخص الشعب الجزائري \_ نظراً للحالة السيئة التي يحياها \_ أنه غير مستعد ليكوئ بضاعة تتدوالها الآيدي ولا جيشاً مرتزقا في خدمة أية كتلة عسكرية وهو على هذا يعتبر نفسه غير مرتبط بأحد وحراً في جميع حركاته وسيعرف \_ في جميع المناسبات \_ كيف

يواصل الكفاح من أجل تحريره بضم جهوده إلى جهسود جميع الأفراد والشموب التي تبرهن باستقامسة وإخلاص عن تعلقها بالمبادى الديمقراطية وحرية الشعوب التي ما زالت تابعة بعدلفيرها .

وفى شهر مارس ١٩٤٩ وقع التنديد من طرف الحركة الوطنية التحريرية بالانفاق الذى أدخل الجزائر عنوة فى ميثاق الاطلنطى بصفتها , ثلاث عمالات فرنسية ، وقد عبرت عن ذلك أصدق تمبير استنتاجات القرارات التي أذاعتها حركة انتصار الحريات الذيموقر اطبة التي تؤكد :

• أناالشعب الجزائرى الذى يتميز غيظاً لمجــرد الفكرة التى تشعره بأنه قد يصبح مرة أخرى ضحية مساومات مخــزية بفصح من الآن بلسان حركة انتصار الحــريات الديموقراطية ، ترجمانه الصــادق عن أن:

كل عمل من شأنه مسخ شخصيته ، ويشهر بكل مداولة تدور تحت بأثير عقلية رجعية ، ويحتج بشدة ضددكل أمر وافع يراد فرضه عليه وينكر مرة أخرى على أى من كان التكلم باسمه والتشريع ، مكانه . ويؤكد أمام الملآ أن له وحده الحق فى تقرير مصيره وأنه لا يريد أن يكون تحت تصرف أية أمة ولا أية كتلة من الامم .

ويصم على عدم الرضوخ لاستماله كبضاعة تتداولها الايدى أو طعمة للدافع كما وقسع له ذلك فى الحربين العالميتين الماضيتين ليرى فى نهاية الامر السيطرة الاستعارية سائدة فى بلاده.

 وهذه الحقائق بعلماكل الناس وإنكان يعضهم يتوخى سياسة مكيافيلية تقوم على استمال دما. الشعب المغلوب وثرواته لتحصين السجن الذي يضمه وتقوية السلاسل التي تقييده والبعض الآخر يتوخى سياسة مراعاة الظروف لغيايات ستراتيجية وكلا الامرين يؤدى حتما إلى نتائج واحدة وأن من واجبنا أن نشير السبيل أمام من تحمل مسئوليات مباشرة أو غير مباشرة ترى إلى عرقلة أو تأخير سير شعبنا إلى التحرير.

إن تخوفات الشعب الجزائرى لبست ناتجة عن أى تحيز وإنما مى مبنية على النجارب المؤلمة التي عاشها في مختلف الحروب التي دفع إلى المشاركة فيها منذ قرن .

فنى كل مرة تتجدد الرواية بصفة متشابهة تقريباً ، يعلل الشمب الجزائرى بوعود الحرية ، فيظن أن فى استطاعته تحقيق مطامحه ويقدم خيرة أبنائه وثرواته . وحيلئذ يلتى اليه بعظم فاذا أظهر استياء قوبل كالعدو بالقمع الوحشى .

### نع :

فقد وجدت حرب ۱۸۷۰ الشعب الجزائرى خاصماً لسياسة استعادية قاسية تمتاز بالاستغلال الاقتصادى والاضطهاد السياسى الذى تزعم تدابير الامبراطورية أنها خفقته . فكانت هذه الحال مؤدية إلى ثورة ١٨٧١ وكان قمع هذه الشورة ، لا يعرف حداً , وكان أشبه بعملية انتقام لا تعرف الشفقة منه بعقاب مناسب للسيئات التى ارتكبت ، ( روبان )

### فوانين ارهابه

و بعد هذه المصادرات جاء القمع السياسي يعتبد على آلة منتقاة من قانون ٢٨ يونيو ١٨٨١ الشهير بقانون ، الا نديجينا ، وقانون الغابات الصادر في ٢١ فبراير ١٩٠٣ الذي كان قانوناً اجرامياً يقيم نظام المسئووليات الجاعية ويترك للاستعمار فرصة تجويع الشعب الجزائري وسياسة التخريب والبؤس .

رعوة ٠٠٠٠

وفي حذا الجو من الاضطهاد السياسي والاقتصادي دعي

- . . -

الشعب الجزائرى للشاركة فى المجهود الحسرى بجانب الحلفاء ولم يبخل عليه بالوعود فقد صرح المسيو بوانكارى رئيس مجلس الوذواء الفرنسى يوم ۲۰ يونيه ۱۹۱۲ عاطباً وقد المسلين الجزائريين الذى ذهب الى باريس: وأنكم تستطيعون أن ترجعوا لبلادكم وكونوا على يقين من أن فرنسا ستستقبل رغائبكم المشروعة يصدو رحب، وغن نعتر ذلك كتعويضات عادلة عن الحل الجديد الذى حملتموه، وقد أردف المسيو موقى الذى استشهد بهذه السكلات فى خطابه بالبرلمان يوم ٤ سبتمبر ١٩١٦ قائلا: وأن الجزائريين قد رجعوا لديارهم، بل أنهم غادروها مزة أخرى سنة ١٩١٤ قانصوا للفرق المفائلة على ضفاف والممارن، ولكنهم رجعوا

وقد خاطب المسيو لوطو الوالى العمام الفرنسى بالمجزائر في ذلك العهد المسلين الجزائريين، يوم ٦ أغسطس ١٩١٤ بقوله: «ايقوا شركاء لنا واخوانا واذكروا أن فرنسا كمانت دائماً على مدى القرون أمة الحق والجود والعدالة، وقال في هسبتمبر ١٩١٤: «سيكون هذا الجيش الباسل ماجداً ، وعند ما ترجع أعلامنا الخريقية مخرقة بالرصاص ولكنها متوجة بالإنتصار، يكون لكم الحق في المطالبة بنصف وافر من هذا الانتصار،

وقد شارك الشعب الجزائرى مع فرنسا بد ١٤٦٥٠٠٠ محارب مقط منهم ٥٠٠٠٠٠ في ميادين الفتال حتى أن محرد افتتاحية والديبيش الجريان ، ختم مقاله الحاص ببطولة الجنود الجزائريين في العدد الصادر يوم ١١ نوفير ١٩١٨ بقوله : «أن هذا لن ننساه ١

ولكن كل شي. قد نــي ا

فسي الموتى والمفقودون والمبتورون ونسيى الثلاثوب ألفاً من ألعال المفاربة المسخرين في المصانع الحربية ونسيت الاعانة المادية التي بلغت سينة ١٩١٢ ، ٠٠٠ د ٢٩٠٠ طن من القمح و...ده۱ طن من الشعير و...د۱۶۸ طن من الخـــرطال و...وده المن من الصوف و...و ١٨٥٠٠ رأس من الغنم و ١٠٠٠٠٠ رأس من البقر و ٢٠٠٠ من الحيل والبغال و ٣٧٠ مليوناً من الفرنكات بطريقة الاكتتاب .

وقد اتخذت في أثناء الحرب تدابير لتعزيز وسائل القمع بيد الادارة الجزائرية وذلك بسن طريقة الوضع تحت الرقابة الآجبارية بمجرد أمر إدارى (قانون ۱۶ يوليه ۱۹۱۶ وقرار ۳ ديسمبر ۱۹۱٦

و ه يونيه ۱۹۱۸):

وبعد الحرب صدر قانون ۽ فبرابر ١٩١٩ الذي کان يزعم مكافأة التصحيات التي قدمها الجزائريون ولكن ما لبثت الحالة أن تفاقت فاتخذت تدامير جديدة ترمى إلى تعزيز النظام الاستمارى سوا. في الميدان السياسي أو في الميدان الاقتصادي وشددت حكومة بوانكارى نظام الفرارات الفانونية ابتدا. من سنة ١٩٢٤ وهذا النظام هو الذي وضع أسس الاقتصاد الجزائري الذي أصبح منذ ذلك العيد ينحصر دوره في اقتصاد تكميلي بالنسبة للاقتصاد الفرنسي الأمر الذي كانت نتيجته شلكل نهضة صناعية بالجزائر . وفي المسدان الفلاحي ضوعف نقل الأراضي من أيدى الجزائر هين إلى

الشعب الجزائري فاعتقل هو ورفقاؤه في الكفاح ١٩٣٧ ولم يخرج من السجن إلا سنة ١٩٣٨ ليعتقل مرة أخرى بعد شهرين من خروجه عند اعلان حرب ١٩٢٩ ثم صدر الأمر بحل حزب الشعب الجزائرى في ٢٦ سبتمبر ١٩٣٠ ووقع الحكم على مصالى الحاج ورفقائه باحكام قاسية من طرف محاكم فيشي ١٩٤١ وفي أثناء هذه السنوات العشر نشأت حركة إعلاحية في عمالة تسنطينة باسم جامعة النواب وكمان يتزعم هـذه الحركـة الدكـتور ابن جلول وفرحات عباس ويالراغم من الصبغة الاصلاحية التي اصطبغت بها سياستها والنظرية المنافية للقومية التي تجلت في برنابجها الاندماجي فان آمال هذه الحركة قد انعدمت برفض مشروع بلوم فيوليت من طرف البرلمان الفرنسي وقد رأى زعماء هذه الحركة من النافع أن يبرهنوا عن ثقتهم فى وعود فرنسا بالتطوع في الجيوش المحاربة ولكن آمالهم خابت کما خابت آمال غیرهم من محاربی ۱۹۳۹ — ۱۹۶۵ و 💵 نزلت جيوش الحلفاء بشمال أفريقيـا انضم الاندماجيون القدماء إلى الوطنيين ووضعوا البرنامج السياسي لجبهة موحدة . بيار ١٠ فبراير ١٩٤٣ ، وبعد سنة قامت حركة شعبية عظيمة تؤيد هذه السياسة فوافق رجال الحكومة الفرنسية المؤقتة في ذلك العهد بلسان المسيو بيروطون الوالى العام على الجزائر على تحقيق هذا البرناج السياسي بعد إنتها. العمليات الحربية وتشكلت في غضون ١٩٤٩ لجنه تدعى لجنة الاصلاحات الاسلامية فكانت نتيجتها المزرية قرار ٧ مارس ١٩٤٤ الذي نارت ضده جميع الحركات التقدمية التي كمانت تمثل رأي الشعب الجزائري الملتف باجمعه حول حركة , أحياب البيان والحزية , .

الشعب الجزائري فاعتقل مو ورفقاؤه في الكفاح ١٩٣٧. ولم يخرج من السجن إلا سنة ١٩٣٠ ليعتقل مرة أخرى بعد شهر بن من خروجه عند اعلان حرب ١٩٣٦ ثم صدر الآمر بجل حزب الشمب الجزائري في ٢٦ سبتمبر ١٩٣٠ ووقع الحسكم على مصالى الحاج ورفقائه بإحكام فاسية من طرف محاكم فيثي ١٩٤١ وفي أثناء هذه السنوات والعشر نشأت حركة إملاحية في عمالة تسنطينة بأسم جامعة النواب وكان يتزع مدن الحركة الدكتور ابن جلول وفرحات عباس ويالرغم من الصبغة الاصلاحية التي اصطبغت بها سياستها والنظرية المنافسة المترابة التي تجلت في برنابجها الاندماجي فان آمال هذه الحركة قد المديت برقض مشروع باؤم قيوانيت من طرف البرلمان الفرنسي وقد رأى زعماً. هذه الحركة من النافع أن يترهنوا عن نفتهم في وعود فرنسا بالتطوع في الجيوش المحاربة ولكن آمالهم خابت كما خابت آمال غيرهم من محاربي ١٩٣٩ — ١٩٤٥ ولما زلت جيوش الحلفا. بشال أفريقيها انضم الاندماجيون القدماء إلى الوطنيين ووضعوا البرنامج السياسي لجبهة موحدة . بيان ١٠ فراير ١٩٤٣ ، وبعد منة قامت حركة شعبية عظيمة تؤيد هذه السياسة فوافق رجال الحكومة الفرنسية المؤقتة في ذلك العهد بلسان المسو بيروطون الوالي العام على الجزائر على تحقيق هذا البرناج السياسي بعد انتها. العمليات الحربية وتشكلت في غضون ١٩٤٦ لجنه تدعى لجنة الاصلاحات الاسلامية فكانت نتيجتها المزرية قرار ٧ مارس ١٩٤٤ الذي ثارت ضده جميع الحركات التقدمية التي كمانت عثل رأى الشعب الجزائري الملتف باجمعه حول حركة , أحماب السان والحزية . .

\_ \ \ =

### تأبيد الجزائر.

وفى أنناء هذه المدة كمان الجيش الأفريق يقاتل ببطولة منه جيوش المحور ويطاردها من تونس إلى صقلية ومن صقلية إلى ايطاليا ومن ايطاليا ولى فرنسا إلى ألمانيا وكمان هذا الجيش يحتوى على . به في المائة من الأهالي وكانت الجزائر مستودءاً لجيوش الحلقاء و بستطيع أن نقول غير مبالنين أن برامج الحلفاء مانت تختل اختلالا عظيماً لو لامعاضدة الشعب الجزائرى والشعب المغربي بوجه عام .

### الهرنة ومذبحة الجزائر.

وفى ٨ مايو ١٩٤٥ ينهاكان السالم باسره محتفل بيوم الهدنة والانتصار على الهتلرية أراد الشعب الجزائرى أن يعبر عن أمله فى أن يرى تضعيانه تحظى بالاعتبار وأن يتمكن من تحقيق مطاعه القومية ولكن الجيوش الفرنسية المكلفة محفظ والامتوار والاستقرار وانضمت مع الأسف للفرق المدنية المسلحة وأحدثت مجزرة كان ضعيتها ووألف نسمة في فكانت أبطال الفرقة السابعة من الرماة الجزائريين الذين عادرا مكللين بالنصر من ميادين القتبال بافريقيا وأوروبا يجدون ديارهم مهدمة وحقولهم مدمرة القتبال بافريقيا وأوروبا يجدون ديارهم مهدمة وحقولهم مدمرة المدولة الغرنسية أمام موجة الاستياء المائلة التي غمرت العالم أمر هذه الحوادث على أن تتخذ موقفاً تمحو به الآثر السيى، الذي ترتكبه سياستها الاضطهادية فكان هذا الموقف مختلا وكان وليده ، تانون الآسس التنظيمية ، مختلا مثله وكان غاية ما امتاز به أنه نسبب

في اجماع الرأى العام الجزائي ضده هذا الرأى العام الذي عبر عنه عشلو مختلف النزعات في المجالس التشريعية على أن النقط التقدمية القليلة التي احتوت عليها هذا القانون قد مسخت كما يلبغي منطرف، أولئك الذين كلفوا بالسهر على تطبيقها .

#### مضارمة •

ولماذا؟ لسبب بسيط جداً وهو أن ضغط الرأى العام العالمي قد انقطع وأحسن اعتراف بذلك هو ما صرح به أحد ممثلي النظريات الاستمارية المسيو باتيستيني النائب بالمجلس الجزائري في جلسة ٢ فبرأ ير ١٩٥٠ عند مناقشة قضية إلغا. الأحواز الممتزجة حيث قال: أيها الزملا. الأعزاء، إن المصادقة على هذا القانون قد وقعت في جو يخالف الجو الحاضركثيراً ، فقد أريد التنازل \_ شكاياً على الأوَّل \_ لـ مض النزعات و بعض المطالب الملحة في ذلك العهد .

### فغراده الثقت:

و يمكن أن تفهم الازمة التي أفقدت الشعب الجزائري الثقـة في فرنساً من الروح التي تتجلي في هـنــــ الــكلمات التي لها على كل حال فضل الصراحة والتي جاءت تعزز التجارب القاسيسة التي تمخضت عنها الاحداث السابقة ﴿ أَوْ الْمُصَاحِبَةُ أَوْ النَّالِعَةُ جُمِيعٌ الحُرُوبِ .

وهذه الأزمة لم تفقد الشعب الجزائري الثقة في فرنسا وحدها بل في حميع حلفائها السابقين أو اللاحقين . فبينها كان الميثال الاطلنطي . وتصريحات أبرز الشخصيات العالمية نؤكد أمام المـلاً. أن أهداف الحلفاء الحربية هي تحرير الشعوب كلها من الاضطهاد

الاجنى وتحقيق استقلالهم الوطنى كانت اتفاقات كلارك دولاب بالجزائر تنص على : والاعتراف من طرف جميع العناصر الغرب ومن جميم الاثمر ومن طرف السلطات العسكرية الاميريكية بالقوات الفرنسية تؤيد وتساعيد قوات الولايات المتحده وحلفاتها لطرد العدو المشترك من التراب الافريقي وتحرير فرف وارجاع الامبراطورية الفرنسية ،

و مكذا تغلبت تعهدات رؤساء الحكومات وها نحن اليوم على أبواب حرب جديدة نرى رجال الجيش يتفقون على رجال السياسة .

### خطورة الحالة

إن حالة الشعب الجزائرى تزداد خطورة في المسدان السياسي والاقتصادى والاجتاعي وسياسة الاندماج بشاد بها من جديد في الاوساط الحاكمة وخنيق مظاهر الشخصية الجزائرية يزداد كل يوم شدة وفي الميدان الاقتصادي ترى تفقير الجاهير الجزائرية يزداد كل يوم وترى هذه الجاهير تأتي لتضخيم صفوف المعوزين في المسدن الجزائرية أو تهاجر عثات الآلاف خصوصاً إلى الديار الفرنسيسة والبطالة قد رمت الشباب الجزائري والعائلات الجزائرية في بوس مشين والله عالية الاقتصادي يزرع المجاعة في بيوت البعض والروع في ميوت آخرين والحريات الانسانية الاساسية مداسة والصحافة الوطنية محنوقة بمصادرة والجزائر الحسرة ، لسان حركة انتصار الحريات الديموقراطية واضطهاد المدافعين عنها واعتقالهم بالآلاف في باريس وحرية الاجتماع معدومة عملياً حتى باللسبة للنواب البريان والديانة نفيها لا تزال عاضعة لمراقبة الإدارة وضغطها والثقافة القومية محنوقة دائماً والجساهير الغفيرة تردح في قيود الجسل والأمية .

خاتمية

من الطروف التي يتعد فيها اليوم لدعوة الشعب الجزائرى للاستعداد لحوص غمار حرب علمية ثالثة . إن الشعب الجزائرى مدفأ واضحاً : ( تحقيق التحرير الوطنى ) فهو يرى فى كل الجزائرى مدفأ واضحاً : ( تحقيق التحرير الوطنى ) فهو يرى فى كل أنحا. العالم شعر با تحررت وأخرى تتحرر وهو يرى فى العالم تياراً عظها من العضف بعينه على مهمت وأن أهداف كفاح الشعب الجزائرى وأمداف كفاح الذين يريدون تشريكة بالرغم عن فى حرب عالمية لا يمكن أن تكون إلا متناقضة وإذا كان لكل كتلة من الكتلتين فى الحسرب التى ظهرت بوادرها شى، تدافع عنه أو من الكتلتين فى الحسرب التى ظهرت بوادرها شى، تدافع عنه أو تتاله فان الشمب الجزائرى يريد قبدل كل شى، الدفاع عن حياته وأخذ حريته ولهذا يرى من الضرورى أن يذكر أمام الملا عانى : المن غير سابق استشارته ومن غير اعتراف بحقوقه .

من غير سابق استماره ومن غير المهرب و من غير سابق استماره ومن غير المهرب و يؤكد من جديات الله على أن لا يعسل إلا حسب المقتضيات التي تضمن له فعلا بلوغ هدفه الذي هوالاستقلال الوطني م ويبدى أمله في أن يرى الوئام الدولي محل محل المسابقة من ويبدى أن لا تؤدى الضروريات الستراتيجية على الأقل الحرب وفي أن لا تؤدى الضروريات الستراتيجية على الأقل

إلى نسيان إرادة الشعوب،وعدم تقديرها حق قدرها . ع ـــ و بالجلة فالشعب الجزائرى لن يمتبر نفسه أبدأ حليفــــــأ

لمر . ينكر حف في الحرية والاستقلال .

الجزائر في ٢٠ سبتمبر ١٩٥٠

عن حركة أنتصار الحريات الدبموقراطية الأمين العـــــــــام الحسين الأحول

# مسلحسق رقم 03

Milia

بشأن عرض القضيسة الجزائريسة على هيئسة الامسم المنحسدة مقدمة من الوفد الجزائزي بلجنة نحريرالمغرب العربي الى جامعة الدول العربيسية

ينشرف الوفد الجزائرى بلجنة نحرير المغرب العربي ، بمناسبة اجتماع اللجنة السياسية فجامعة السدول العربيسة و أن يلغت نظر حضرات السادة روسا واعضا الوفود العربية الى أن الوفد الجزائرى كان قد طلب في اجتماع اللجنة الاخير رفع القضية الجزائرية الى هيئة الام المنحدة في دورتها المقبلة ، وقدم مذكرة مفصلة مسسن الوضعية الراهنة في الجزائر 6 وعن الاسانيد القانونية التي ينبغي الاعتماد عليها في تقديم هذه القضية الــــــ الام السحدة على اساسان الجزائر قطر منغصل الكيان عن فرنسسا .

وفي خلال المدة العي امليسه المراج ماع اللجنة السياسية قام الوفد الجزائري ببذل مساعيه لدى السدول العربية لاقتاعها بالاقدام على هذه الخطوة ٥ وكلك هذه المساعى بنبنى حضرة صاحب الجلالة العب سعسود هاهل المملكة العربية السعودية للقضية الجزائرية ° فوعد جلالته بأن يرفع القضية باسم حكومته بعد الاتفاق علسى لالك مع سافر الدول العربيسة

ويهم الوقد الجزائرى أن يوكد أن الشعب الجزائرى مصم على الكالح في سبيل نيل حريته واستقلاله، واله بسبيل الالنقاء القريب م شقيقنيه مراكش ونونس في صدان الكفاح الموحد ، ولكنه يود ان يطمئن قبل ان يستنزل الى هذا البيدان من جديد لموقف الدول السربية من قضينه 6 ولمدى استعداد ها لاحتضان كاحه 6 ولذ لسك فهو يرفب في أن قبدا الدول العربية بانخاذ خطونها الاولى في هذا السبيل ، وهي رفع القضية الجزائرية السبي الام المتحدة في دورتها المقبلة وحتى اذا ما اتبل على الكفاح وما ينطلبه من نضحيات كان على يقين مسن أن قضيته تحتل مكانها في المجال الدولي ، وان اخوانه العرب من وراثه يساند ونسه ويرفعون صونه .

وفير خاف أن الجزائر نحتل المركز الوسط في بلاد المغرب العربي 6 ونعمل فرنسا على توطيد استعمارها فيها لتكون نقطة ارتكاز لها في استعمار كل من مراكش وتونس 6 ولذ لك فقد حرصت د اقما على أن معد سيل جرُّوا من بلاد ها حتى نكون حجة لها في خرورة استمرار نلوذ ها في القطرين الشقيقين .

ولا سبيل الى دحض هذه الحجة الا باخراج الجزائر من عزلتها ، وذلك برفع قضيتها الى الا لمنحدة وجملها في صف واحد م قضيتي نونس وماكش ، وبذلك ننوحد هذه القضايا في الميدان الخارجسي ، كما توحدت في الميدان الوطني الداخلي

وهد معي الى الوقد الجزائري أن بعضا من مندوى الدول العربية الدائمين في الام المتحسدة ينصحون بعدم نقديم قضية الجزائر في الدورة المقبلة بدعوى أن من شأن ذلك عرقلة قضيتي مراكش وتونس . ويهم الوقد الجزائرى ان يوكد ان الامرعلى العكسمن ذلك 6 اذ ان تقديم قضية الجزائر من شأنها أن يزيد في الضغط على فرنسا ورسا حملها على انتهاج سياسة الاعتدال والرضن الى استجابة مطالب الوطنيسين في القطرين الشقيقين في المحالات الدولية .

ومن ناحية أخرى فأن الدول الفربية دأبت على اعتبار اقطار شمال افريقيا الثلاثة ميدانا استراتيجيسا واحدا ومن ناحية أخرى فأن الدول الفربية دأبت على أن تنبت لهذه الدول من جانبنا أنه لا سبيسل الله ذلك أيضا الا بعراعاة مطالب الاقطار الثلاثة في الحرية والاستقلال وذلك ما يستدعى أن نبادر برفع قضيسسة المجاثر الى الام المتحدة لكى ينقسح امامها المجال كما أنفسح امام قضيتى مراكش وتونسس.

ومن ماسية ما نعة مان الوطنيين الجزائريين مستعدون لبدل ارواحهم في سبيل حريتهم ، ولكتهسسم يودون أن يعرف العالم الدولي قضيتهم واهدافهم ، ولا يستطيعون أن يضحوا مرة أخرى بسره ، السيف. مواطسن على مذبح الاستعمار دون أن يعلم المالم الخارجي عنهم شيئا كما حدث في سنة ه ١٩٤٥.

ولهذه الاسباب مجتمعة يلع الوفك الجزائرى على اللجنة السباسية لجامعة الدول العربية في اتخاذ قرار موحد بشأن وفع القضية الجزائرية الى الام المنحدة في الدورة المقبلة ليكون ذلك قلوانا على بدايسة الاهتمام الجدى من الدول المربية بهذه المقضية ، واشمارا للجزائريين بالنقة والاطمئنان أحتى يلتقوا مع اخوانهسم المراكشيين والتونسيين في ميدان واحد ، داخليا وخارجيسا .

القاهرة فسي ه سبنمبر ، ه ١٩

1/ L'ebjet de ce rapport est de tracer les grandes lignes des activités de la Délégation Extérieure en vue d'internationaliser la question algériense depuis le ler Nevembre 1954. Neus Englyserens briévement les grandes Conférences et Sessions internationales qui ent marqué les différentes étapes de cette activité. Neus laisserens de cêté l'aspect "arabe" (Ligue Arabe et pays arabes) de l'actien pour l'internationalisation de la questie

2/ Les directives transmises à lu Délégation Extérieure au début de nevembre 1954 pur M.BOUDIAF, enveyé pur les frères de l'intérieur, se ramenaie t

a) Faire sertir le prebléme algérien du cadre français.

b) Perter le prebléme algérien à la hauteur des preblémes tunisies et marecuin sur le plan international.

a) Paire suisir les Nations-Unies (Conseil de Sécurité ou Assemblée Générale) de la quastion algérienne. Notre seule Charte politique était le texte de l'Appel lancé par le FLN le ler Nevembre 1954a

3/ Netre première présecupation était de faire reconnaître la Délégation Extérieure ceane réelle expression de la Résistance algérienne.La constitutien d'un frent cemun extérieur avec les Tunisiens et Marecains devint alers une nécessité absolue. Il est indispensable de neter que l'appui incenditionnel squi neus a été denné par les représentants à l'extérieur du Née-Desteur et de l'Istiklal a été l'un des éléments qui neus a permis d'accomplir netre tâche, surteut durant la périede difficile de 1955. Cet appui neus a été d'une grande aide particuligrement peur la préparation de la Conférence de Bandeeng et de la 10 éme Session de l'Assemblée Générale des Nutions-Unies.

4/ Lu prezière décision d'application des directives de l'intérieur a M été de cencentrer nes premiers efferts sur les pays arabes et les pays d'Asie du Sud-Est. Pendant que les frères restés au Caire étaient chargés de fuire pressien sur la Ligue Arabe, une délégation était enveyée en Asia avec missier deg préparer une éventuelle conférence afre-asienne dent en commonçait à parler alors.

5/ La Délégation Extérieure rencentra au Caire une grande réticence de la part des pays arabes pour engager d'autre action que celle des déclarations et communiqués "prudents".Le gres obstacle, aussi étenment que celà puisse paraitre, était l'aspect juridique de la question algérienne. Seule l'irabie Sécudite neus accorda sen soutien et après de Longues discussions ce fut elle seule qui signa, le 5 Janvier 1955, la lettre adressée au Président du Censeil de Sécurité, lettre attirant l'attention du Conseil sur la situation en Algèrie mais ne demandant pas de réunion.

6/ La délégation chargée du travail en Asie du Sud-Est devait concentrer ses efferts sur les puissances dites de Colombo (Birmanie, Ceylan, Inde, Indenésie et Pakistan). Les Premier Ministres de ces cinq pays devaient se réunir & Beger (Indenésie) les 28 et 29 Décembre 195%.Les deux délégués arrivèrent en Indenésie qualques jeurs avant la Cenférence.Le seuci essentiel était de faire mentienner la questien algérienne dans le demmuniqué final.Le mémerandum seumis par le délégation et rédigé au Caire faisait de la "recennaissance du dreit à l'aute-détermination", la pierre de touche de nes positions politiques Malgré de longues discussions avec

1000 / 100

les cinq Premier Ministres et leurs censeillers, le résustat recherché me fut pas atteint. Le communiqué final ne fit mentien que de la Tunisie et du Marec. L'argument qui neus fut eppesé était bien simple : "aux Pays arabes de prendre d'aberd position nettement", ce qui l'était pas le cus à l'épeque. Néaumoins, les cinq Premier Ministres ayant décidé de convequer une Conférence Afre-Asienne pour Avril 1955, il ne restait plus qu'à préparer cette Conférence.

7/ La préparation de la Conférence de Bandeeng fut faite selon deux lignes. Premiérement : mise sur pied d'une délégation nord-africaine unique qui aurait un statut d'observateur(Il neus était apparu que la question algérienne ne pourrait se frayer un chemin vers l'internationalisation que dans son contexte maghrebin). Deuxiémement : tournée de propagande en Indenésie, en Birmanie, aux Indes, au Pakistan et à Ceylan, de qui fut fait entre Janvier et Avril 1955.

8/ La Délégation nord-africaine à la Conférence de Bandoeng(18 Avril 1955-) présents un mémoire commun avec une annexe sur l'Algèrie. Le mémorandum demandait à la Conférence de soutenir le <u>droit du peuple algériem à l'auto-détermination</u> et demandait à ce que la question algérienne soit portée devant les Nations-Unies. Nous parlions également d'Assomblée Constituante Souveraine. On sait que la Conférence adopta à l'unanimité une résolution exprinant son soution pour notre droit à l'autodétermination et à l'Indépendance, allant ainsi plus lois que nous l'espériens.

9/ Au lendemain de la Cenférence de Bandeeng, des espeirs étaient permis peur la 10 me Sessien de l'Assemblée Générale des N.U. Neus neus mimes à préparer cette Assemblée Générale en cellaberation avec le Bureau de l'Istiklal à New-York. C'est ainsi que le 26 Juillet 1955, une requête signée par 13 pays fut enveyée au Secrétaire Général demandant l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour. Le 22 Acût 1955, du Caire neus adressions aux pays membres des Noul, un mémorandum demandant à l'Assemblée Générale "de hâter la création de conditions nécessaires à un rêglement pacifique du problème algérien " en neus appuyant sur l'article de la Charte des Nations-Unies sur le "droit à l'autodétermination".

10/ La décision d'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de la session fut prise en séance pleinière à une veix de majerité malgré un avis défaverable du Bureau.Les chances de succés étant minces, neus avens fait du débat peur l'inscription à l'ordre du jour, un débat sur le fond. Le retrait de la délégation française devait cependant aveir ses effets néanmeins. Pagmi ceux qui avaient veté en netre faveur (pays d'Afrique, d'Asie et d'Amériq ue Latine), de nembreuses délégations commencèrent à regretter leur vete, car elles ne oreyaient pas au retruit de la délégation française. Sur ce, est venue se greffer la question de l'admission de nouveaux membres, la plupart étant Afre-Asiens; le vete de la France était indispensable pour l'obtention de 7 voix au Conseil de Sécurité.On vit alors se dessimer un neuvement en vue d'estenir un neuveau vete sur l'insorration de la question, en vertu d'une disposition de l'article 22 de la Charte des N-U. Plusieurs délégations qui avaient veté peur l'inscription neus ent avisé qu'elles avaient des instructions de renverser leur vete. Une metion demandant un neuveau vete fut dépesée par la Celembie, maneeuvrée par la Prance. Devant la menace de veir la première décision purement et simplement annulée, le Groupe Afre-Assien a préféré adopter une attitude de demi-retrait devant préserver les chances que neus aviens peur la sessien suivante. Ce calcul devait d'avérer juste.

1

11/ Lu période entre lu 10 éne et la liéme session de l'Assemblée Générale des Nations-Unies a été consacré à la reprise en mains des gouvernements des pays susceptibles de neus aider sur le plan international. Des délégations ent été enveyées en Asie, dans les pays arabes et en Amérique Latine. En Juillet 1956, une importante délégation a été enveyée à Brioni peur remettre un mémorandum aux Trois chefs de gouvernements (Inde, Egypte et Yougeslavie). C'est durant cette période que lu Délégation Extérieure a mis l'accent, dans toutes ses lettres, sur "la reconnaissance du droit à l'indépendence" comme préslable à toute négociution france-algérienne.

ملحق رقم 50 مراهم زال المراهم المراهم

القاهرة في ه ١/ ٢/ ه ه ١ ١ تليفون رقم ١ ٩ ٨ ه ٢ ٠ ٠ تليفون رقم ١ ٩ ٨ ه ٤ - تشرة رقم ٢٠٨

لجلة تحرير المغرب العرسى ٣٢ شارع عبد الخالق تروت

### مذكرة الحكومة العربية السعودية الى مجلس الاسس في شأن بحث قضيسة الجزائسسر

ارسل سعادة السيد اسعد الفقيه سغير المملكة الحربية السعودية بواشنطون ومند وبها الدائم بهيئة الام المتحدة الى كل من رئيس مجلسالا من والمسكرتير العام للامسسم المتحدة مذكرة ايضاحية في شأن القضية الجزائرية بعد طلب بحثها في المجلسسس وفيما يلى نسص المذكسسسرة في

نى خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر الماءى عبرت حركة المناومة الوطنية فى الجزائر عن نفسها مسسرة أخرى بغيامها فى وجه مظالم الادارة الغرنسية الماحقة 6 ولقد اشارت الجركة الوطنية هذه المرة يتنظيما فهسسا المنسقة واتساع مدى عملياتها 6 ووصفت جريدة "نيويورك نايمز" هذه الحركة بأنها أخطر قيام مسلم واجهتسسه فرنسسا منذ ثلاثين سنسة . . .

لقد عمدت الحكومة الفرنسية وسلطانها على الفور الى اخماد وازالة هذه الصاهرة الفوسة بجميع الوسائسل المتوفرة لديها وحاولت تشويه سمعة وأهداف الوطنيين كما فاحت بتغييق الخناق والبراقية على الاخبار السواردة من المنطقة . وعلى الرغم من هذه الندابير كلها لم يسع فرنسا سوى ابدا و همشها الكبرى لهذا الغيام السعظيم عند ما اتضع لها أن جميع قوات الجبس والبوليسعلي كثرتها داخل البلاد قد عجزت عن القبض على ناصية الحال ومئذ اليوم الأول استدعت من فرنسا نفسها عدة مئات من رال جيشها بكامل عدتهم وعناد هم بطريق الجو فكما استقد مت ثلاثة فيالق اضافية من رجال المطلات بأمر رئيس الحكومة و ثم استمر بعد ذلك تدفق القوات الى الجزائر المنابقة ذلك التاريخ تحو أربعين الف جندى وأنه جرى ارسال مثل هذا العدد أيضا الى تونس والله المحكومة جادة في تقوية تجهزات هذه القوات وتنظيماتها . وحدث قبل ذلك بخصمة أيام أن صرح وتسسر والداخلية في الجمعية الوطنية الفرنسية أسال المؤلس المنابط من سبعين الف جندى في الجزائرة وأن مثل هذا المدد ليسيالكير على فرنسا لدع عزمها على الاحتفاظ بالجزائس .

لقد أعلن رئيس الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية بكل صراحة أن اطهار القوة هو الطريقة الوحيد :
لتنبيت وجود فرنسا في شمال افريقيا . وهكذا عهد الى الفوات العسكرية الفرنسية بنصفية قوات المقاومة الوطنية وقد قدرت جريدة " لومونسد " عدد القوات الوطنية في المعارك الاولى بنحو أربعة آلاف مواطن وأعلنت أنهم كانوا مرتدين جميعهم البد لات المسكرية ومسلمين بالبناد في ومتخذين قاعدة لعملياتهم المسكرية في منطقسسة

ونى نفس الوقت الذى اتخذ فيه الفرنسيون هذه الند ابير الحسكرية الواسعة النطاق فقد استعملوا طرقهم التعسفية الاستعمارية الهمجية المعتادة واللوا اللبض بالملات على الافراد في طول البيلاد ومرضها واصسد روا توانين بمنم الاحزاب الوطنية وتعطيل الصحف القوسة 6 وتبد وا الحربات الشخصية وأمروا الالوف من الناس بترك

منازلهم 6 وذلك في الوقت الذي احتلت فيه الجنود الفرنسية مدنا بكاملها في المناطق المحيطة بتجمعــــات الوطنيـــين •

وصرح وزير داخلية فرنسا أن حكومته لن تعير مطالب الوطنيين الجزائرين أى اهتمام 6 ونظرا لخطسورة الحالة نقد صرح أيضا أمام لجنة الشئون الداخلية التابعة للجمعية الغرنسية العموسية بأن المفاوضات الوحيدة مع الجزائريين الوطنيين هي الحسرب .

وعلى الرغم من شحة الانبا الصحفية الواردة عن الحالة مى الجزائر و فقد استمرت الاخبار المخيفة تتسرب عن قرب قيام عمليات دامية ، وتكلمت جريدة "لوموند" عن (الحرب الصغرى) التى تزداد حد تها وقسوتها فى عن قرب قيام عمليات دامية ، يوبورك وابعز "بعاريخ واديسمبر الماض أن العمليات العسكرية ضحد كل يوم ، وجا و فى نبأ نشرته جريدة "نيوبورك وابعز "بعاريخ و دريسمبر الماض أن العمليات العسكرية فحلل الوطنيين بدأت بشكل جدى وأخذت تزد اد شدة و وذهب وزير الداخلية الفرنسية الى أبعد من ذلك فقسال الوطنيين بدأت بشكل جدى وأخذت تزد اد شدة و العناسة المنالي الاطلنطي الى الجزائر حالما تقتضى الضرورة

ان حكومة العملكة العربية السعودية وشعبها ينظرون الى الحالة الحاضرة في الجزائر بتخوف عظيم واهتمام عبيق 6 وهذا فضلا عن القلق والاهتمام الذى تعتقد انه يسود العالمين العربي والاسلامي بنتيجة هذه الحالة أيضا 6 وهنا تعود بنا الذكرى الى العذابح الكريهة والفيظائع التى اقترفتها فرنسا في سنة ١٩٤٥ عند مساأيضا 6 وهنا تعود بنا الذكرى الى العذابح الكريهة والفيظائع التى اقترفتها فرنسا في سنة ١٩٤٥ عند مسائرها وطائراتها باجتياح عشرات القرى بولاية قسطنطين في الجزائر 6 وفنكت باكثر من أربعين السيف رجل وامرأة وطفل بدون سبب ولا مبرر ٠

ان حكومتى ترى أن الوضع فى الجزائر يخلق حالة يخشى أن تودى الى احتكاك دولى وينجم عنها خطـر على صيانة السلم والامن العالمين 6 وأن حكومة بلادى وشعبها كانوا وما برحوا يراقبون بقلق زائد محاولة فرنسا محو الطابع الوطنى والثقاني والديني للجزائر .

وان حكومة فرنسا لتستهدف فى محاولتها هذا الكربهة محق كبان بلاد عربية مسلمة تحت ستار الوضع الراهن الذى فرضته عليها وهى تحاول الآن تحت ستار الوضع العزيف هذا 6 أن تبرر عملياتها العسكريسة الحاضرة التى تشنها بلا هوادة ولا رحمة بعوجب خطة مرسومة لتصفية حركة المقاومة الوطنية ضد الحكسسم الاستعمارى الفرنسي الغاشم في الجزائسسر .

مذ كــــرة مقد مـــــة

الى مجلس جامعة الدول العربية في دورنه الثانيسة والعشريسسسن

بناريسيخ ٢٧ نونسيسر سنية ١٩٥٤

--- الجزائ--- الجزائ--- العاداً القاداً القاداء القاداً القاداء القاداً القادا

دخلت الجزائر منذ يوم أول توقعر سنة ١١٥٥ في تورة مسلحة غدد الاحتلال الفرنسي و فواجهت هذه الحركة الثورية الواسعة النطاق والتي تزد اد انتشارا و توي ارهابية استعمارية لها وسائل ضخمة لتحقيسيق اهدا فها و واخذت تعاول بوحنية بالمنذ القناء على مدم الحركة التحريرية . وان تعريحات رئيس الحكومة الفرنسية لا تترك أي مجال للشك في عزم فرنسيا الراح على عدم الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقريسه مصيرة و كما أن مسيو مبتران وزير الداخلية الفرنسية قد أعرب من جهنه بكل وضوح عن موقف الحكومة الفرنسية و وذلك عند ما صرح أمام مجلس النواب الفرنسي قائلا " أن المفاوضة الوحيدة في الجزائر هيي الحسرب . " أن هذه الحرب التي يريد الفرنسيون أن تكون بدون رحمة أو شفقة وأن تكون حاسمة ـ قد بدأت بعض مظاهرها تتحقق في الوقت الحاغر بارسال ألوية عديدة إلى ميد أن المعارك و وخاصة حوالي مرتفعيسات مظاهرها تتحقق في الوقت الحاغر بارسال ألوية عديدة الى ميد أن المعارك و وجنود المظلا ، و والمدرعيات والطيران " كما يشارك البوليس الحكومي والبوليس السباسي في عذه الحملة الارصابية التي لم تشهد هــــــا تونــس أو مراكن إلى الآن .

وقد اعلنت القوانين الاستنائية وحالة الطواري و حسم أنحا البلاد و وسم التجول ليلا في بعيض المناطق وألغيت جسم القطارات الليلية ابندا و بيري بالمرا الحالي و وحود رت جسم وسائل النقسسل البرى سوا اكانت تابعة للافراد أو للبركات ووود من تصرد السلطات العسكرية و كما سخر أخسسرا الاشخاص في بعض المناطبة و واعتقل آلاف المواسيين في الجزائر و وشرع في التحقيق معهم مع تعذيبهم بالطرق التي أصبحت مأثورة عن البوليس الفرنسي في الجزائر .

وكان هذا لم يكف السلطات الاستعمارية ، فأخذت الصحافة الاستعمارية ومحطات الاذاعة الفرنسية أيضا تولي توجيه الندا ال الستعمال الشدة والقسوة ، وتحير في كل يوم عن حنقها وغنيها على جيس التحريسير الوطنى . كما أخذ كبار الاستعماريين يلحون في طلب تأليف فرق مدنية سلحة لنحزيز القوات البوليسية والعسكرية في عملها ، حتى نصل في أقرب وقت الى القضاء على المقاوسة الجزائريسية .

وأخيرا طلعت الصحافة على العالم في يوم ٢١ نوفمبر الحالى بخبر يفيد أن هيئة أركان حرب القسوات الفرنسية في منطقة م الاوراس) القت من الجو فوق كائر المنطقة منشورات نتضمن تهديدا ووعيدا للسكسسان المدنيين الذين لا يجلون عن المنطقة في الاربع والحشرين ساعة التي تلي نذا الانذار الاجرائي – في حسين انه من المستحيل أن يصل هذا الانذار الى جميع سنة مسافة ( الاوراس) ، وأنه لو تم ذلك – فرضا – فاته لا يمكن أن يتصور أي أنسان أن يتمكن جميع السلال – وعدد هم ١٢٠ ألفا – من مغادرة منطقة جبليسة وعسرة تمتد مساحتها الى ١٢ ألف كيلومتر مربع في في ٢٢ ساعة فقط ، وفوق هذا كله كيف يمكن أن تغادر

الاف المائلات مسلكانها وأرزاقها ، وأن نتركها عرضة لنهب العصاسات الاستعمارية ؟؟ وقعله فأن السكان لم يرضخوا لهددا السبدا .

والحقيقة أن هيئة أركان حرب القوات الفرنسية عند ما وجهت انذ أرها لاجلا السكان عن اقلسسيم (الاوراس) كانت نعرف معرفة جيدة أن هذا الانذار سوف لا يكون له أى تأثير للاسباب التى سبق شرحها وهى لذلك لم نهدف الا الى نبرير المذبحة الواسعة النطاق التى بنبدا فيما بعد والتى تماثل المذابح التى وقعت في (سطيف) و (قالمة) في عام دارا فاستشهد فيها و الف جزائرى و في حسين أن قوات التحرير الوطنية لم تنعرس للمد نبين الفرنسيين وان القتلى منهم كانوا في اشتباكات مع القوات العسكرية وهذا أمر لم تنكره الصحافة الفرنسية نفسها .

وتقوم فرنسا الى جانب جريمة الابادة بالجملة التى نستعد لارتكابها ، بتشاط دبلوماسى أن العالسم بأسره لعزل الجزائر ومنع الرأى العام العالمي من اعلان علقه وتأبيده ، كما تنشر دعاية واسعة نقوم علسسى الكذب والخداع تهدف إلى تشويه الاسباب العميقة والاسبانية لهذا الانفجار الذي حمل الشعب الجزائري على أن يتسور ليد افع عن استقلاله بالسلاح ، بالاضافة الى عذا كله تحاول الحكومة الفرنسية سبعد أن أد هشنها الحركة الجزائرية سان تعرب على الرأى المام العالى تطربات مختلفة برى جميعها الى نفسس الاستنتاج سات .

- 1) انكار وجود قضية جزائرية لها صبخة سياسية حسر.
- ٢) الادعام بأن الجزائر تشل ثلاث مناهد د مرنسية .
- ٣) الادعا على مناك تدخلا أجنبيا في الحوادث الجارية في الجزائر .

وقد ازعج فرنسا تحقيق جبهة غدمال افريقيا في العمل الساشر 6 ولذلك أخذت نقوم بمنساورات مريد بها منع تأليف جبهة سياسية في غدمال افريقيا بفدال القنية الجزائرية عن القنينين النونسية والمراكسيسة حتى يتم قمع الحركة الجزائرية ثم قمع كل من تونسس وبراكسس .

وهذا ما ربى اليه سيو منديس فرانس بند خليد لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، وبالمساوسة التي تقوم بها فرنسا ازاً الدول العربية عاسة ومعسر خاصستة .

هسذا هو موجز الحالسة ، ولسنا في حاجة الى ملاحظة خطورتها ، وما فيها من تهديدات لمستقبل احد عشر مليونا من اخوانكم الجزائريين . ولسنا في حاجة كذلك الى أن نلاحظ أهمية التأييد العربسسى وخاصة أذا تمثل هذا النأييد في عدة مباديين وسما عرسة لتنوية كناح الشعب الجزائري حتى يكون لذلك تأثير على فرنسا يضطرها الى اعادة النظر في مواقفهسسا .

فقى هذه الساعات الحرجة التي نجنازها بلادنا فيوجه الشعب الجزائرى الذي يتألم ويكافح بكسل عزيمة ندا حارا كله ثقة في اخوانه السرب. وهو يري انه حق في اعتماده على العالم العربي أوان مسن واجب هذا العالم العربي أن يقدم له التأبيد الذي تقنيه تطورات الدالد.

وبرى الشعب الجزائرى أن تفاحه وكفاح المحرب العربى ضد الاستعمار الفرنسى يجب أن ينحول السى كلا عنه يقوم به المالم العربي كله ضد الاستعمار الفرنسى حتى يتحقق النصر . وقد سارت الجامعة العربية في هذا الطربي دكان لقرارات الدورة الاحيرة 6 القاضية بناييد الحركات التحريرية في المغرب الحربي بكسل الوسائل عدى سيب يدل على استمام متزايد بهدا الجزامن العالم العربي الذي يعيس في شقا بر .

ان هذا القرار الذي مدر علانية بجب الا يبقى حبرا على ورق اذا كان العالم الحربي يريد نفسادي

ان الجزائر تجناز نترة تحول في تاريخها - بن البلاد العربية الوحيدة المنضمة بالاكراه الى حلسف الاطلنطى فبنا على قوانين ليستالها أية قيمة حنيد فوانه لا يسقل في حين نقاوم فرنسا الحركة التحريرية بالاعتماد على تشامن دول حلف الاصلنطى ألا يتع الاعتماد على المنساس للمربي للدفاع عن حق الشمب العربي في شمال افريقيا حتى يلتحق بالاسرة العربية لبنا السمير المشترك في الحرية والمجد .

ى وقد تحمل الشعب الجزائري سيولينته كاطــة ، ولذلك قان على اخواننا العرب أن يتحملــوا

وان المشعب الجرائرى لمقتنع يلن حسند بل حسيل الممالم العربي بأسره مرتبط بكفاحه 6 وان فحصل انتصار القضية الجزائرية انتصارا لقدية شمال الربيب بأسرها كما أن فشلها سيترنب عليه حدما - أن عاجد او آج الا - فشل قد يد شمال الربيب ا

ولهدد الاسباب كلها الله الدين من واجبه أن يطلب من مجلس المجامعة الموقر الخداد الاجدرانات العاجلة التاليدة :

### ١- في الميدان السياسي

ا ألم عدم الاعتراب واستنكار وضعية البيرائير ، من حلتها الاستحمار خلقا وفرضها على الشعب الجزائرى في في في المستب

ب \_ توكيد حق الشعب الجزائري في نقرب مميره بكل حريسة -

ج \_ تسجيل القضية الجزائرية في الام الندية في أقرب وقست.

### ٢ - في الميدان الدبلوماسي

ا \_ القيام بمساع لدى الحكومات الأسه ، لتوحيد السياسة المستركة شد تأييد تحر الجزائر ، ب التوحيد السياسة المستركة شد تأييد تحر الجزائر ، ب \_ الضغط الديلوماسي والاقتصادي والثماني على فرنسسا .

القاهرة نبي د ٢ توديم ١٩٥٤

At - tov

Jen 1. 220

Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocrofiques

Berlés Démocratiques

Comité Directeur
Secrétarial Général

ALGER

(4)

حركة الافتصار للحربات الرمغرالمية اللبنة الادارية — الإمانة السامة بسطحناه شارتس دقع ٢ الجزائس

> ىسى ئايانىد: ۲۷۷،۰۱

Algor, k

مایل دی لین ( فرنسیا ) المراز د ۲۰ تولیر سنة ۱۹۱۱ ۱۱۰ ۱۱۰

يسرين، انا الحاج احد معالى ورئيس الحركة القوسية الجزائرية وبأن أبادل سعادة الاستاذ الكهسيس السيد عبد الخالق حسونة وبعقته امينا عاما لجامعة الدبل العربية ورحضرات السادة معاونيه الامتسسساء

الساطدين سد التحية العربية سدالاسلامية ويبيعنى ان انبى لعضائل ويأنى قد فوضت وكلت نيابة على وون الحركة ويبيعنى ان انبى لعضرائكم ولكل من يقاملي هذا التركيل ويأنى قد فوضت وكلت نيابة على وون الحركة الوطنية البوائرية التى انشرف برئاستها سدالاستاذ احد موضة ابين المركة والمشرف من شئونها الخارجية ولله وذلك للمقر النائري للانمال بالامانة العامة لجامة الديل العربية ويسائرالقائمين على شئون الشرق العربين سد الاسيري من حكوميين ويرسيين ورد بالوماسيين وشعبيين وليشرح لعضراتهم مختلسة الجرائرية ومانتطليه ورخاصة منذ اندلاع ثورتنا المباركة و

أرجه التعليم التبريون والتسلم المرابية التقويض منا للاغ احد مؤنة طي كل ما يقوم به من بحث شاون وقد الأ وتجرى ملاحية هذا التركيل دوهذا التقويض منا للاغ احد مؤنة طي كل ما يقوم به من بحث شاون وقد الأحرار والمجاهدين ا في مصر دوبراقية الماله دوتنظيم تكويله دوامادة تأسيمة بما اغلت طبه كلستا دوالتغشد وقبة الاحرار والمجاهدين ا

ولهذا انتحن ترجو من الامانة المامة لجامعة الدول العربية ، ومن كل من يمله هذا التوكيل من وسهيون و وحكوميان ، ورحكوميان أن سائر الدول العربيسة ، والاسلامية والاسبانية ، ومن اعضا وقدنا الن معرسان يتعاطسوا المختلساء مع الاستاذاحيد موننة ، وان يتعاونوا معه ، ويسهلوا له مهمته التي هي مهمة كل الاحرار والمجاهدين المداليين .

كما ترجو من الامانية العامة ان تتكسر بأن تهمت من هذا التوكيسان لسخيا الى سائر وراً خارجيسة الدول العربيسية ، والى حضرات السياد ? المثلسين الديلوباسيسين ؛ العرب والسلمين والاسيسين في مصير .

مایل دی لین ( فرنسا) کی ۲۰ توقیر سنة ۱۹۰۱

الأشاء ( عمال الحاج أحيد )

معالي لهد

رئيس الحركة القومة الجزائرية والممثل تحت الحراسة البوليسية يمايل دى لين ( فرنسسسا )

Fethi Dib, Abd-Nacer and the Algerian Revolution (in Arabic) p. 642.

154

نظراً لحق الجزائر الشرعي في الاستقلال والسياد 2 القوميسة .

تظرأ لان الحكومات الفرنسية المثلابمة تقوم في الجزائسس بحرب استعمارية حقسة ترسي الى أبادة الشمب الجزائري .

تظرا لان عده الحرب قد أثارت مخصط واحتجساع اوساله هامسة مسون الرأى المام الفرنسسين

نظرا لانها سببت خسسائر ماديد وخسافسر فادحة فسنى الاروان وادت الى هجرة مثات الالاف مسن السنسان الى تونسسرومراكسش يضاف اليهسم عسد و اكبر من الجزائريسين الذيسن البحسوا بلا مأوى نسبى بلادهم وقدوا في حاجك ما سية الى مساعدة عاجلية •

نظرا لاصرار فردسا على عسدم الدخسول في أيسة مفاوضات جديسة الوهوا اصرار ازد اد و أبوحها ورغهم توديات ميثة الامم المتحد 3 حينمها عربي كل من مله مراكسف ورئيس جنهوزية تولدز وساياتهما بين العرمين .

تظرا لان هذه الحرب التي فرفست على الشعب الجزائري تهدد أمن الشعبوب الاتريقية والسلام المالس .

فان مؤتمر تذبامن الشمور، الافريقية الاسبوية المنعقد في القاهرة ١- يستنكر الحرب الاستعمارية الستى فقديها القوات الاستعمارية الستى الفرنسية والغطائس التي تقترفها لهديد الشعب البزاليسوي الذي يكانى في سبيل استقلالم .

٧- يؤكسد تمضيده للكاح الهلولي الذي يقوم بسم الشمر التجرافي في

أ \_ الاعتران باستقلال شمب الجزائر فورا<sup>•</sup> .

ب۔ وان یشیع حالا اس مااوضات علی ا سا مرهمینی

الاستقلال بين الحكومسة الفرنسيسة وجهه والتحاب

الولنية الجزائرية التي تمثل الشمب الجزائري

حد يدالب بالانراع عن الزعلام الخمسة وجمع الوالمانية

الجزائريين النوجود يهن ني السجون والمنتاذة المُعَالِّيَ الْمُعَالِّيُ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ

ع بستنكسر تجنيد الافريقيين في الجيش الفرنسي الذي يحارب في الليوالور

ويوجهون ندا الى هؤلا ليرفنيوا مقاتلة اخوانهم .

ه مالسب من جميع شعوب العالم و ماصة شعوب افريقيا وآسيا ان ينظموا عملات بعفيسة وان يقوسوا بعظاهرات وان يتخذ والجميسة الوسائل الاخرى القادرة على تعبئسة الرأى العسام ضد الاباد 2 في الجزائسر وحسل فرنسسا على احترام حقسول الانعان واتفاقيات ( جنيسف الخاصسة بقوانين الحروب .

### وبنسسا على ما سيسن

- أ ـ يصبح اليوم ٣٠ من مارس سنة ١٩٥٨ يوم التضامن مع الجزائر في كل مسن افريقيا وآسيا وذلك عن الريق المظاهرات والاجتماعات وجمع التبرعات النب ب ـ يوصى بتشكيـل لجان لتحريـر الجزائر ويوجـه ندا عاما لشعــوب آسيا وافريقيا ليعد وآ الشعــب الجزائري بالمـال والملاب، والاد ويــة
- آسيا وانريقيا ليندوآ الشميب الجزائرى بالميال والملابس والاد ويسية والفيدية المادية .
  - ج ... بوصی بدساعد 2 اللاجئین الجزائریین المحتاجین الی مساعد 3 سرید 3 . ٦- بوجسه ند ا الی جمیع الحکومات و خاصة الی حکومات آسیا وافریقیا
    - أ ــ لتتولـي الدفاع عن استقلال الجزائر لدى المنظمات الدولية .
- ب التستخدم جميد الوسائل الملاوسة لحمل الحكومة الترنسية على وضدع عد للحرب في الجزائر .
- ج ـ لتجــد الوسائــل المناسهــة لحمل الحكومــات التي تساعد فرنسـا في حربهــا ضــد العزائر على وغم حــد لهذه الحرب ،

# ملحق رقم 09

## مكاتب جبهة التحرير الوطني بالخارج من 1 نوفمبر 1954 إلى غاية تأسيس الحكومة المؤقتة عام 1958 (1).

| ملاحظات        | تاريخ التأسيس | البد      | إسم المثل          |
|----------------|---------------|-----------|--------------------|
|                |               |           | أحمد بن بلة        |
| المكتب الرئيسي | 1954          | القاهرة   | حسين آيت أحمد      |
|                |               |           | محمد خيضر          |
|                |               |           |                    |
|                |               | السعودية  | العباس بن الشيخ    |
|                | 1954          |           | الحسين             |
|                |               | نيويورك   |                    |
|                | 1956          |           | حسين آيت أحمد      |
|                |               | الأردن    |                    |
|                | 1956          |           | عبد الرحمن العقون  |
|                |               | العراق    |                    |
|                |               | سوريا     | أحمد بودة          |
|                | 1956          |           | عبد الحميد المهري  |
|                | 1956          | أندونيسيا |                    |
|                |               |           | الأخضر الإبراهيمي  |
|                | 1956          | باكستان   | محمد الصديق بن بحي |
|                |               | بلغراد    | محمد كلو           |

|          |                   | بن يوسف بن خدة      |
|----------|-------------------|---------------------|
|          | ستوكهو لم         |                     |
| 195      | المغرب            | خالي عبد الرحمن     |
| 57/ 5    | تونس              | مصطفاوي شوقي        |
|          |                   | ابوقادوم            |
| 195      | بون               |                     |
| 195      | 1. :              | كرامان عبد الحفيظ   |
|          | الأرجنتين         | الشريف قلال         |
| 195      | أكرا ( غانا )     | بن عياد ، آغا فرحات |
|          |                   | اتوفیق بوعتورة      |
| 195      | الجامعة العربية   |                     |
| 195      | طوكيو ( اليابان ) | الغسيري محمد        |
| 105      | الصين الشعبية     | كيوان عبد الرحمن    |
| 195      | ألمانيا الغربية   |                     |
|          |                   |                     |
|          |                   |                     |
|          |                   |                     |
|          |                   |                     |
|          |                   |                     |
| <u> </u> |                   |                     |

1 - INVENTAIRE SIGNALETIQUE : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ACTION DE POLITIQUE EXTERIEURE DU F.L.N du G.P.R.A 1954-1962

### ملحق رقم 10

قيادات جيهة التحرب الوطني من فاتح نوفمب 1954 إلى تأسيس الحكومة الجنرائرية المؤقتة في 19 سبتمب 1958

### القيادة الأولى :

من أول نوفمبر 1954 إلى 20 أوت 1956 (لجنة الستة)

1/ مصطفى بن بسولىعيد

2 / محمد العربى بن مهيدي

3 / رابـــح بـــيـــطــاط

4/محمد بروضئيساف

5 / مـــــراد ديـــــدوش

6/بلـقاسـم كـريــم

يسضاف إلى هو لاء أعضاء البعث المحسار الحركة التلاث لحركة إنستسسار الحريسات الديسمقراطية بالقاهرة قبسل السئسسورة.

7 / أحمد بن بلة

8 / حسين آيت أحمد

9 / محمد حيثر

و التي أصبحت تسمى بعد الثورة بلجنة التسعة (1)

1-بن خدة ، مصدر سابق ص 47

### القيادة الشانية:

2 / مـــن 20 أوت 1956 إلـــــى أوت 1957

-لجنه التنسيق و التنفيذ الأولى المعينة من قبل مؤتمر الصومام في أوت 1956 (1)

1 / رمسضان عبان 2 / بن يوسف بن خدة 3 / محمد العربي بن مهيدي 4 /سعدد دحالي 5 /بلقاسم كريسم

<sup>1-</sup>بن خدة ، مصدر سابق ص 48

### القيادة الشالشة:

3 / من أوت 1957 إلى 19 سبتمبر 1958

المحديدة التنسيق و التنفيذ الثانية المعينة من قبل المحلس الوطني للشين للمدرة الحزائرية في أوت 1957

1 / رمضان عسبان

2 / فــرحــات عــبــاس

3 / الأخضر بن طوبال

4 / عبد الحفيظ بوصوف

5 / محمود الشريف

6 /محمد الأمين دباغي

7 / بـلـقاسـم كـريــم

8/عبد الحميد المهري

9/عمار أوعهاران

وقد أضاف المجلس إلى هولاء التسعة القادة الحمس المعتقليان

1 / أحمد بـن بـلــة

2 / حسين آيت أحمد

3 / رابح بيطاط

4 / محمد بسوضياف

5 / محمد خيسضر

(1) بن خدة ، مصدر سابق ص 50

1.416 hae
jour
de la
Révolution
1 a jour de la
République

LO REVOLUTION PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE

# EL MOUDJAHID

Organe Central du front de Libération Nationale Algérienne

19 Sept.
19 5 8
22 HEURIS
Années spécial
Prix:
20 frances

# REPUBLIQUE ALGERIENNE EST CONSTITUE

| A | U NOM DU | PEUPLE AL  | GERIEN, LE | COMITE DE | COORDINAT                | ION ET D'EXI | ECUTION, I | AR DELE   |
|---|----------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|-----------|
|   | GATION D | E POUVOIRS | DU CONSE   | IL NATION | AL DE LA REV             | OLUTION AL   | GERIENNE   | (RESOLU-  |
|   |          |            |            |           | ATION D'UN<br>OMPOSITION |              |            | ISOIRE DE |

Président du Conseil
Vice Président du Conseil, Ministre des Forces Armées
Vice Président du Conseil

Ministres d'Etat

Ministre des Affaires Extérieures

Ministre de l'Armement et du Ravitaillement

Ministre des Liniseus Générales et des Communications

Ministre des Affaires Nord-Africaines

Ministre des Affaires Economiques et des Finances

Ministre des Affaires Conseiles

Ministre des Affaires Colturelles

Secrétaires d'Etat

Ferhat ABBAS Belkacem KRIM Mohamed BEN BELLA H. Ait AHMED, Rabah BITAT Mohamed BOUDIAF -Mohamed KHIDER M. LAMINE-DEBAGITINE Mahmoud CHERIF Lakhdar BENTOBBAL Abdelhafid BOUSSOUF Abdelliamid MAHRI Ahmed FRANCIS M'hamed YAZID Benyoussef BENKHEDDA A. Tewfik EL MADANI Lamine KHANE Omar OUSSEDIKS Mustapha STOMBOLI

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE EST RESPONSABLE DE-VANT LE CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION ALGERIENNE. IL ENTRE EN FONCTION CE JOUR, VENDR. DI 19 SEPTEMBRE 1950 À 13 HEURES, HEURE ALGE-

### LE GOUVERNEMENT TUNISIEN FRERE BECONNET LE GOUVERNEMENT ALGERIEN

Vote reas 4)

# لحـــق رقم 12

Télégramme le 19/09/1958 Une copie du télex intégral de la proclamation de gouvernement Provisoire du République Algérienne à tout les bureaux F.L.N à l'extérieur le 19/09/1958 à 15h à Caire.

1) C. A. N - Font . G. P. R. A Boit N° 03

161

TEXTE DE LA DECLARATION FAITE LE 26 SEPTEMBRE 1958

PAR M, FERHAT ABBAS, PRESIDENT DU CONSEIL

AU NOM DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.

-:-:-:-:-:-:

#### Mesdames, Messieurs !

Le 19 septembre 1958, un Gouvernement Provisoire de la République Algérienne a été proclamé. Cette proclamation, faite au nom d'un peuple qui combat depuis quatre ans pour son indépendance, restaure l'Etat algérien que les vicissitudes de la conquête militaire de 1830 ont brutalement et injustement supprimé de la carte politique de l'Afrique du Nord.

Ainsi s'achève la plus scandaleuse des usurpations du siècle dernier qui a voulu dépouiller un peuple de sa nationalité. le détourner du cours de son Histoire et le priver de ses moyens d'existence en le réduisant à une poussière d'individus. Ainsi prend fin la longue nuit des mythes et des fictions. Ainsi prend fin le temps du mépris, des humiliations et des servitudes.

Un peuple qui, à travers 128 années de domination, n'a pas renoncé, un seul instant, à sa personnalité; qui a subi de sanglantes défaites sans jamais se résigner, ni jamais abandonner rythme quotidien de sa propre vie; un peuple qui a conservé intact le culte de son passé, de ses traditions, de sa langue et de sa civilisation, ce peuple-là a droit au respect et à la liberté.

Et c'est parce que cette liberté est demeurée, à travers les générations, l'idéal sacré que le père transmettait au fils, que le ler novembre 1954, dans un nouveau sursaut irrésistible cette fois, le peuple algérien s'est levé pour affirmer, les armes à la main, son droit imprescriptible à l'indépendance, à la liberté et à la dignité.

Depuis quatre ans, notre peuple est au combat. Il fait face à une des plus grandes armées du monde. Plus de 600.000 victimes algériennes jalonnent la longue et glorieuse route de la liberté. Livré par la France au pouvoir discrétionnaire des colonialistes et des Colonels, notre peuple est chaque jour torturé et massacré. Mais malgré ses souffrances et ses milliers de morts, il reste inébranlable dans sa foi et dans la certitude de sa libération prochaine.

Notre invincible Armée de Libération Nationale, avec des moyens limités, tient tête victorieusement à une armée française dotée d'un matériel moderne puissant, de l'artillerie, de l'aviation, de la marine.

C'est cet héroisme, c'est ce courage, ce sont ces multisacrifices, ples en un mot, c'est la volonté unanime du peuple algérien qui légitiment la constitution du Gouvernement que j'ai l'honneur de présider.

Le premier devoir du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne est donc de rendre un vibrant hommage à ce peuple algérien martyr qui a accepté de terrisiantes épreuves pour que naisse et vive la République Algérienne libre. Cet hommage s'adresse également, avec la même ferveur, à la glorieuse Armée de Libération Nationale dont la bravoure et les sacrifices ont définitivement installé la cause de la Révolution algérienne sur la voie du succès.

En ces moments historiques, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne salue, avec émotion, la mémoire de tous les martyrs algériens. En évoquant le souvenir impérissable

de ceux qui furent atrocement torturés, de ceux dont l'horrible exécution fut cyniquement déguisée en fuite ou tentative de fuite, de ceux encore dont l'assassinat fut camouflé en suicide, comme pour ajouter une suprême insulte à leur suprême sacrifice, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne fait le serment de demeurer fidèle à leur idéal de liberté, de justice et d'émancipation sociale.

Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne, émanation de la volonté du peuple, est à cet égard conscient de ses responsabilités. Il les assumera toutes. Et d'abord celle de conduire le peuple et son Armée jusqu'à la libération nationale.

Cette libération acquise, la parole reviendra au peuple. C'est à lui, et à lui seul, que revient le droit de forger les institutions de l'Etat algérien. En faisant siens les principes de la Révolution, il s'est déjà prononcé à la face du monde pour une République démocratique et sociale.

ه ر

Le peuple algérien est un peuple pacifique. C'est contraint par le colonialisme français qu'il a pris les armes après avoir épuisé tous les moyens pacifiques pour recouvrer sa liberté et son indépendance. La fiction de l'Algérie française, le mythe de l'intégration, n'ont d'autre fondement que la politique de la force.

L'Algérie n'est pas la France. Le peuple algérien n'est pas français. Emettre la prétention de "franciser" notre pays constitue une aberration, une entreprise anachronique et

criminelle condamnée par la Charte des Nations-Unies. Contraindre les Algériens à se prononcer par référendum, sur des institutions purement françaises, est une intolérable provocation contre un peuple qui lutte, précisément, depuis quatre ans pour son indépendance nationale.

Installés dans leurs structures impérialistes et racistes les colonialistes français entretiennent les mythes du passé.ct veulent, par la guerre d'Algérie, perpétuer le crime de 1830 et assurer la pérennité de leur domination.

Ces temps sont révolus. Aucune nation, si puissante soitelle, n'a plus la liberté d'imposer sa loi à une autre nation. Cela signifie que la force restera impuissante devant la volonté unanime des Algériens d'édifier leur propre patrie et de renouer avec leur propre Histoire.

Cela signifie que notre peuple ne déposera les armes que le jour où ses droits de peuple souverain seront reconnus.

Dans ce combat, l'Algérie n'est plus seule. Que les responsables français réfléchissent i derrière nous, il y a d'abord la Tunisie et le Maroc dont le destin, à travers les âges, a toujours été lié au nôtre. Il est dans la logique que l'Algérie, partie intégrante du Maghreb Arabe, puisse édifier avec les deux pays frères une Fédération Nord-Africaine. La Conférence de Tanger fait date. Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne reste fidèle à l'esprit de cette Conférence, car il est plus que jamais convaincu que la Fédération Maghrebine est la seule formule susceptible d'apporter des solutions viables aux problèmes qui se posent à nous. Elle nous ouvre des perspectives à la dimension du monde moderne.

Il y a aussi le magnifique héritage de la civilisation arabo-islamique. Le peuple algérien, attaché à cette civilisation, fait partie du Monde Arabe. Ce Monde est un et c'est un non-sens politique que de vouloir le diviser. On ne saurait se prétendre les amis des Arabes à Tunis, à Rabat et à Beyrouth et leur nuire à Alger, au Caire et à Baghdad. La solidarité arabe n'est pas un vain mot. C'est grâce au soutien agissant de ces peuples frères et de leurs Gouvernements que le peuple algérien est près d'atteindre son but. S'il pouvait exister une dette de reconnaissance entre frères, celle du peuple algérien envers les peuples arabes serait immense.

Je citerai également les pays libres de la Conférence d'Accra et les peuples encore enchaînés de l'immense continent africain, qui aspirent à leur indépendance. A un moment décisif de leur destin, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne salue ces peuples d'Afrique et de Madagascar, liés au peuple algérien dans une même communauté de souffrances et de luttes contre le colonialisme français. Africains, Malgaches et Algériens s'entr'aideront avec la foi que requièrent la libération et la promotion du continent africain.

Avec l'Algérie, il y a enfin toute l'Asie, tous les peuples qui viennent de secouer le joug de la domination coloniale et qui accèdent, peu à peu, aux responsabilités du pouvoir et à la technique moderne. A cet égard, la reconnaissance du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne par la République Populaire de Chine, reconnaissance qui sera suivie par d'autres pays d'Asie, est significative.

A tous les peuples que la Conférence de Bandoeng a réunis autour du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Algérie Combattante adresse ses remerciements et les assure, en même temps que de sa fidélité aux principes de Bandoeng, de sa vive reconnaissance pour l'aide matérielle et morale qu'ils lui ont apportée.

Nos remerciements vont également à ces hommes d'élite, à ces démocrates français, à tous ceux qui, en Europe et dans les 2 Amériques, n'ont pas cessé, avec une liberté de pensée qui les honore, d'appuyer notre juste cause. Ces semeurs d'idées neuves, ces bâtisseurs d'une Humanité expurgée de tout esprit de domination, condamnent sans réserve tout système de colonisation. Ces hommes de toutes confessions et de toutes origines sont nos amis et nos alliés

Le peuple algérien est donc fort de solides appuis. Il ne fait cependant pas la guerre pour la guerre. Il n'est pas l'ennemi du peuple français. Il est l'ennemi du seul colonialisme. Mais l'amitié entre peuples ne peut se concevoir que dans le respect de la liberté et de la souveraineté de chacun d'eux.

Nous avons toujours affirmé notre désir d'apporter au problème algérien une solution pacifique et négociée. Seul le refus obstiné des Gouvernements français à accepter une négociation, est à la base de la prolongation de la guerre. C'est dire que la guerre d'Algérie peut rapidement prendre fin si tel est le désir du Gouvernement français.

Le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne est quant à lui prêt à la négociation. Pour ce faire, il est prêt, à tout moment, à rencontrer les représentants du Gouvernement français.

La présence de Français et d'Européens en Algérie ne pose pas de problème insoluble. En tout état de cause, l'Algérie, expurgée des colonialistes, ne connaîtra ni de super-citoyens ni de citoyens à part diminuée. La République Algérienne ne fera aucune

distinction fondée sur la race ou la confession entre ceux qui veulent demeurer ses enfants. Des garanties fondamentales seront données pour qu'à tous les échelons tous les citoyens participent à la vie du pays. Tous les intérêts légitimes seront respectés.

Par ailleurs, l'indépendance de l'Algérie n'est nullement un obstacle à l'établissement de nouveaux rapports entre la France et l'Algérie. Ces rapports seront d'autant plus fructueux qu'ils seront fondés sur le respect de la souveraineté de chacun des deux pays. Au surplus, cette indépendance peut seule ouvrir des perspectives nouvelles à la coopération avec tous les autres pays.

Depuis sa proclamation, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne a enregistré avec satisfaction sa reconnaissance par un certain nombre de puissances. Il les en remercie vivement.

D'autres le reconnaîtront demain. A l'adresse de toutes ces puissances, nous déclarons que notre Gouvernement est conscient de ses responsabilités sur le plan international. Il respectera les principes de la Charte des Nations-Unies et fait sienne la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Ces principes demeureront la base intangible de la politique de la République Algérienne et orienteront l'action de notre Gouvernement.

Dans ce domaine, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne accueillera avec la plus grande faveur toute initiative internationale tendant à l'application, à la guerre d'Algérie, des dispositions humanitaires des Conventions de Genève.

De même, il accueillera toute initiative tendant à consolider la paix dans le monde, à arrêter la course aux armements, à interdire dans le monde les expériences nucléaires que la France veut étendre au sol algérien.

Au terme de cette déclaration, nous voudrions rappeler que la prolongation de la guerre d'Algérie constitue une menace permanente à la paix mondiale. Nous lançons un appel pressant à tous les hommes à tous les peuples pour qu'ils joignent leurs efforts aux nôtres en vue de mettre fin à cette sanglante guerre de reconquête coloniale. Nous exprimons le fervent espoir que cet appel sera entendu.

### ملحق رقم 14

# الإعــــرافــات بالـحكومــةالـمؤقــــة

### للجمهورية الجزائرية من 19 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 1958 (1)

| ملاحظات         | تاريخ الإعتراف   | إسم البلد                 |
|-----------------|------------------|---------------------------|
|                 | 1958 سبتمبر 1958 | العراق                    |
|                 | 1958 سبتمبر 1958 | ليبيا                     |
|                 | 1958 سبتمبر 1958 | مراكش                     |
|                 | 1958 سبتمبر 1958 | تونس                      |
|                 | 20 سبتمبر 1958   | العربية السعودية          |
|                 | 20 سبتمبر 1958   | الأردن                    |
| تضم مصر و سوریا | 21 سبتمبر 1958   | الجمهورية العربية المتحدة |
|                 | 21 سبتمبر 1958   | اليمن                     |
|                 | 22 سبتمبر 1958   | السودان                   |
|                 | 23 سبتمبر 1958   | الصين الشعبية             |
|                 | 25 سبتمبر 1958   | كوريا الشعبية             |
| ,               | 26 سبتمبر 1958   | فيتنام                    |
| 7.1             | 27 سبتمبر 1958   | اندونسيا                  |
| :               | 30 سبتمبر 1958   | غينيا                     |

(1) البجاوي مصدر سابق ص210.

فهرس الأعلام والأماكزو البلداز

# فهرس الاعلام و الأماكن و البلدان

# <u>-1</u> - الاعلام

—Í—

أحمد (بن بلة): 37

أحمد (بومنجل) :96

أحمد ( تليلي) :96

أحمد (فرنسيس) :83 أحمد

أحمد (الشقيري): 79

أحمد (مزغنة) :46، 96

إدغار (فور) :112

البشير (الابراهيمي) :28

الفضيل ( الورتلاني ) :27

المنحي ( سليم ) :72، 78

أندري (ماندوز): 106

–ب–

96: بناني

بن يامين (سطورا) :12

بورقيبة:73، 111

بيار (هيريو) :109

بينو : 53، 63، 66، 72، 108

بيير (بيفميلين) :112

—ت—

تيتو: 83

\_ج\_

جمال (عبد الناصر) :39، 40، 83، 108

جوزاف (بيجار): 108

جيرو :31

\_ح

حسين ( أيت أحمد ) :37، 40، 41، 91، 62

حسين (لحول) :23

-خ-

عالد ( الامير) :10، 11، 29

خالفة (معمري) :58

-د-

دوقول:76، 78، 92، 94، 95، 111، 112، 113، 113

\_ر\_

روزفلت :30

رياض ( الصبح) 43:

\_j\_

رين (العابدين) :67، 72

\_س\_

سوستال :78، 105، 106

– ع-

عبان ( رمضان) :106

عبد الرحمان (عزام باشاً) :19

عبد الرحمان (كيوان ):43، 109

عبد الرحيم (كامل) :44

عبد الحميد (مهري): 99، 116

عبد المحيد (شاكر):96

عبد الخالق (حسونة) :44

```
عبد الله (بن طوبال ) :107
```

فاضل (الجمالي) :43، 28

فرحات (عباس) :15، 30، 31، 32، 33، 34، 35 فرحات

فيليكس (قايار): 112

قى مولى : 63، 107، 108، 110، 111، 112

#### -5-

كازيل :109

كريستال (منون) :57، 59، 73

كميل (شمعون) :43

كومن :107، 109

### -ل-

المين (دباغين) :21، 69، 84، 110 لامين

### -م

محمد (بوضياف):37

محمد ( الخامس):73، 110

محمد (خيضر):37، 49، 52، 62، 60، 109 109

منداس (فرانس):106 112

مولود ( قايد):116

ميصالي (الحاج): 11، 12، 13، 14، 18، 19، 23، 25، 26

موريس (بورج مونري ):112

مير في:30

\_ن\_

نيهرو:83

# 2 - فهرس الأماكن :

أثينا 82

الرباط 96

القنيطرة 94

أكرا 82 ، 88،87 ، 97

المهدية 82

إيجلي 93

\_ں \_

باريس 11، 27 ، 28 ، 29

105 4101 4 100 4 97 488 487 483 462

بريوني 83

ب**غ**داد 43

بلغراد 109 ، 110

بوقور 41، 47، 48، 83

-ج -

جنيف 83

-د -

دلهي 83

دمشق 82

–س –

ساقية سيدي يوسف 76، 90

سيري لانكا 47

-ط -

طنجة 82، 93، 95، 96، 97، 116

\_ف\_

فرساي ١١

\_ق \_

قابس 93

قبرس 48

قسنطينة 62

- ل

لندن 26، 34

-م -

مراكش 50 ، 83، 84، 96

نيويورك 62

—و —

وادي الصومام 63

# <u>-3-</u> البلدان

أسبانيا :73، 78

إسرائيل :64

أفغانستان :62

الباكستان :47

البرازيل :67، 73

البيرو :67 ، 73

الاتحاد السوفياتي :53

الجزائر : 39، 41، 42، 44، 45، 47، 50،48 50،52، 53،53، 54، 53

84483482479478476473 72471470469467466465463462

101 (100 (99 (97 (95 (93 (91 (89 (88 (87 (86 (85

1184117 4114 4113 4112 4111 4110 4109 410641054 102

الارجنتين :62، 73،67

الدومينيك :73

العراق : 43، 53

العربية السعودية :41، 42

الفليبن :67

116 4114 100 497 495 493 492 491 490

82: النمسا

الهند : 53، 57، 59، 57، 83

الولايات المتحدة الامريكية :11، 31، 32، 54، 64، 77، 79

اليابان:67

أنجلترا: 64

أندونيسيا :47، 83

إيرلندا الشمالية :54

إيطاليا: 73

\_\_\_

بريطانيا :54

\_ت\_

تايلندا : 53

تركيا:79، 78

100 697 696 695 693 690 684 683 682 678 676 672 666

116 4114

\_ ج\_

جنوب إفريقيا :73

—س—

سان دومیکو :67

سيان :67

سيلان:47

سوريا:42، 43، 67، 72

– غ–

غانا :82، 87

#### \_ف\_

58 رئسا :43 رئسا :43 رئسا :43 رئسا :43 رئسا :43 رئسا :54 رئم :55 رئم

فينيزويلا :62

-51-

كوبا :62، 67، 73

-ل-

43: لبنان

ليبيا:94

\_م\_

مصر: 39، 40، 64، 83، 99، 108

\_ن\_

نيوزلندا :54

– ي-

يوغسلافيا :83، 110

المصادر والمراجع

### مصادر ومراجع البحث:

### أولا: الوثبائيق والمصادس

أ- الارشيف.

أرشيف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وهو عبارة عن محاضر ، تقارير ، مراسلات .

### ب- الوثائق الرسمية:

- وثائق و مطبوعات جبهة التحرير الوطني.

المقاومة ، (لسان حال جبهة و جيش التحرير الوطني )، وزارة الإعلام الجزائر، ط 1984 .

المجاهد ( اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني ) ، وزارة الإعلام ، الجزائر، ط 1984 .

#### ج-

- -شهدات و تصريحات و أحديث أعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني .
- مذكرات المجاهدين الذين تقلدوا مسؤوليات في الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني.
  - الأرشيف الخاص لاعضاء من الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني .

### ثانيا: الكتب باللغة العربية:

1-أحمد توفيق ( المدني ) ، حياة كفـاح ( معركب الثـورة الجزائريـة التحريريـة ) الجـزء الثـالث ، الجـزائر الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 1992 .

2-البحاوي محمد ، الثورة الجزائرية و القانون ، بيروت ، ترجمة علي الخشن ، دار اليقضة العربية . 1965.

3-بن خدة (بن يوسف) ، إتفاقيات إفيان ، ترجمة لحسن زغدار ،محل العين حبايلي ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية 1987 .

4-بن العقون (عبد الرحمن بن براهيم) ، الكفاح القومي و السياسي ، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب 1984.

5-بوعزيز (يحي)، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين، الجزائر، الجزء الثاني الطبعة الثانية، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1996.

6-بن يامين (سطورا) ، مضالي الحاج رائد الحركة الوطنية (1889 -1974) ترجممة الصادق عمار ومصطفى مادي ، الجزائر دار القصبة للنشر 1999 .

7-جمال (قنان) ، قضايا ودراسات لتاريخ الجزائر الحديث و المعاصر ، الجزائر ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد 1994 .

8-ج.ب.د، روزيل، التاريخ الديبلوماسي ترجمة الدكتور نور الدين حاطوم، دمشق، دار الفكر الطبعة الثانية 1978.

09- حطيب (أحمد ) جمعية العلماء المسلمين و أثرها الإصلاحي في الجزائر ، الجزائر ، المؤسسة . الوطنية للكتاب 1985 .

10- حير الدين (محمد) مذكرات ، الجزء الثاني ، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب 1990.

11-الرشيد (إدريس) ، ذكريات عن المغرب العربي في القاهرة ، ليبيا ، تونس 1981 .

12- زغيدي (محمد لحسن) ، مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب 1989 .

13-الذيب ( فتحي ) ،عبد الناصر و الثورة الجزائرية ، القاهرة ، دار المستقبل العربي 1984 .

14-شقيري (أحمد ) ، قضايا عربية ، بيروت منشورات المكتبة العربية 1961 .

15-عمار (بوحوش) ، التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية و لغاية 1962 .بيروت ، دارالغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى 1997 .

16-فرحات عباس ، ليل الإستعمار ، حرب الجزائر وثورتها ، ترجمة أبـو بكـر رحـال، المغـرب ، 1962 .

17-الفضيل ( الورثلاني ) ، الجزائر الثائرة ، ميلة ، دار الهدى 1992.

18-قنانس (مــحمد) الحركة الإستقلالية في الجزائر 1919 -1939 ، الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 1982 .

19-متولي (محمود ) ثورة الجزائر و إنتصار إرادة الإنسان العربي ، القاهرة ، وزارة الإعلام المصريـة . 1990 .

20-محمد (بلقاسم) ، الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي (1910-1954) ، رسالة نيـل شـهادة الماجستير، في التاريخ الحديث و المعاصر ، جامعة الجزائر 1993-1994

21-محمد علي (الرفاعي)، الـجامعة العربية، وقضايا التحرير، القاهرة، الشركة المصرية للطباعة و النشر، الطبعة الأولى 1971.

22-مختار (مرزاق)، حركة عدم الإنحياز في العلاقات الدولية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية . 1988.

### ثالثًا: المصادر والمراجع بالفرنسية:

- 1-Abdel Rahmane Kiouane . Les Débuts D'une Diplomatie De Guerre (1956 -1962 )éditions Dehleb . Alger
- 2- Ferhat Abbas Outopsie D'une Guerre, éditon Paris 1980
- 3- Mohamed Harbi, Les Archives De La Révolution Algerienne, édition jeune afrique Paris 1981
- 4- Bernard Droz , Evelyne Lever Histoire De La Guerre d'Algerie 1954-1962 édition du seuil 1984
- 5-Jacque Juequet, La Révolution Nationale Algerienne et le Partie Communiste Français Paris 1984
- 6-Khelfa Maamri , Les Nations Unis Face à La Question Algerienne , Alger (1954 -1962 ) 1969 , D.E.N
- 7-Mahfoud Kaddache , Histoire Du Nationalisme Algérien (1914-1951), 2 vol , Alger SNED

### برابعاً: انجرإئد والمجلات:

1- محلة أول نوفمبر ( لسان حال المنظمة الوطنية للمجاهدين ) العددان 155 - 156 / 1979.

2- محلة الباحث ( المحافظة السياسية لجيش التحرير الوطني ) .

3-جريدة البصائر.

4- محلة التاريخ ( المركز الوطني للدراسات التاريخية ) الجزائر .

5–المجلة التاريخية المغاربية ، تونس.

6-جريدة الجزائر الاحداث العدد رقم 1040 ، 19-25 ماي1985.

7- بحلة الحوار باريس العدد 12 ، أفريل ماي 1988.

8-مجلة الذاكرة ، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد.

9-جريدة المغرب العربي ، السعيد الزاهري.

10-جريدة المنار.

11- مجلة المصادر.

فهرس موضوعهات البحث

### فهرس موضوعات البحث

| <u>  Ya_ Ll= :</u>                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 05                                                                            |
| الفصل التمهيدي : جهود الحركة الوطنية في التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج   |
| 1- حـــزب الشعـــب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية-                         |
| 2- جمعيـة العلمـاء المسلمـيـن                                                 |
| 3 - الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائر                                         |
| 4 - المحزب الشيوعمي الجزائس                                                   |
| الفصل الاول: مساعي جبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الجزائرية في الخارج |
| 1- الوطن العربي                                                               |
| أ – بلدان المغرب العربي.                                                      |
| ب - بلدان المشرق العربي.                                                      |
| 2- منظمة الافروأسيوية                                                         |
| 3- منظمة الامم المتحدة                                                        |
| الفصل الثاني : تُدويل القضية الجزائرية                                        |
| 1- مناقشة القضية الجزائرية في منظمة الامم المتحدة 67                          |
| الدورة الحادية عشرة                                                           |
| الدورة الثانية عشرة                                                           |
| الدورة الثالثة عشرة                                                           |

# 1 - مؤتمر تضامن الشعوب الافرو أسيوية بالقاهرة. 2- مؤتمر أكرا الأول بغانا. 3- مؤتم طنحة بالمغرب. 4- مؤتمر المهدية بتونس. الفصل الرابع: العمل الديبلوماسي لجبهة التحرير الوطني و تتاثجه في الخارج. . . . . 196. أولا: جهود ديبلوماسية جبهة التحرير الوطني في الخارج. ثانيا: نتائج العمل الديبلوماسي في الخارج. 2 - الاتصالات الشبه الرسمية. 3 - العمل الديبلوماسي وأثره على الوضع في فرنسا . 4 - تاسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. الخاتمة.... فهرس الاعلام و الاماكن و البلدان ..... المصادير والمراجع فهرس الموضوعات.....